على ابوالمكارمر



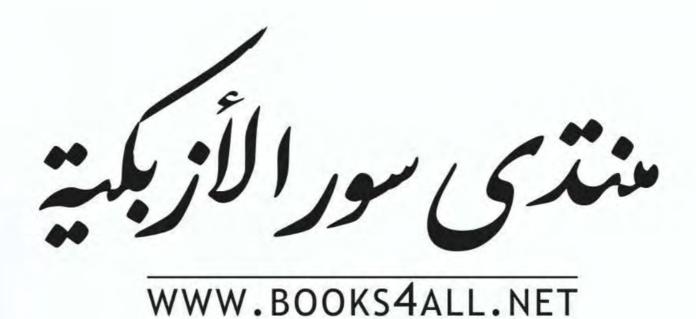

# علىأبوالمكارم



روابية

### الطبعة الأولى ١٩٩٢

توزيع دار الثقافة العربية ٣ شارع المبتديان السيدة زينب – القاهرة

دار الهاني للطباعه ـ شبرا الخيمه ت ٢٢١٢٠٥

## تقع أحداث هذه الرواية في شهر أغسطس سنة ١٩٨٠ م

تلقى ماهر الجندي رئيس القسم الثقافي بالمؤسسة الصحفية الكبرى بارتياح حقيقي نبأ فوز الدكتور كمال البرغوتي بجائزة النولة التقديرية في الأداب ، وأوشك أن يعقب وهو يتلقى النبأ تليفونيا من أحد المحررين الشبان النين كانوا في انتظار إعلان النتيجة في وزارة الثقافة : « أشيرا » وقفزت إلى ذهنه تلقائيا صورة قديمة اختزنتها الذاكرة أكثر من عشر سنوات ، حين التقى بالبرغوتي لأول مرة في المقهى الذي يضم طائفة من المثقفين الذين يجيدون الثرثرة في كل شي دون أن يعجبهم أي شي . وكان قد النتُ نظره إليه رجهه رصمته ... كان رجهه المسطح يترهل خداه فيرسمان بصورة تدعو إلى الدهشة شكل بولدوج أليف لكنه يعطيك الانطباع بأنه جائع ، تتوسل إليك نظراته الحيري الصادرة عن عينين غائرتين بالغتى الضيق يزيدهما ضيقاً الهالة المنتفخة الداكنة حولهما ، وتمتد بينهما منطقة عازلة يفترض أن فيها أنفا لا ترى منه إلا فتحتين سوداوين تطلان مباشرة على فم غليظ الشفتين تنفرجان قليلا لتكشفا عن أسنان غير منتظمة أحال التدخين المستمر لونها المسفر إلى اون غير معروف الصفة وإن كانت درجته تقع بين الأسود والبنى . وكان طول اللقاءات الأولى التي رأه فيها في المقهى صامتًا مذعورا كتلميذ استبد به الخوف من العقاب ، حتى هم ماهر الجندي في تلك الأيام أن يصنفه بأنه أحد عيون السلطة التي تحرص على بثها في التجمعات المختلفة

لولا أن صحح له معلوماته قطب حلقة الثرثرة فاروق السيد ، حين ذكر له عرضا باستخفاف ظاهر:

- إنه راحد من الأكاديميين الذي يتعاطون الكتابة .

ثم أضاف بلهجة ساخرة:

- وهو لا يخلو من موهبة على أي حال .

وحين اقترب منه ماهر الجندي في تلك الأيام راعه فيه ما عده غباء ، فقد كان البرغوتي يحلم بلمرين يستبدان به : أن يكتب شيئا يعتد به النقاد والأدباء ، وأن يحقق انتشارا يلفت إليه الأنظار . وعجب الجندي كثيراً لهذا العلم المركب ، إذ كيف لمثقف يُقترض أنه يعرف الواقع الفكري والاجتماعي أن يتصور إمكان الجمع بين نقيضين . تصاعدت إلى ذهن ماهر وهو يستعد الكتابة خبر فوز البرغوتي بالجائزة أصداء مناقشات طويلة جرت بينهما كان فيها الجندي أمينا حين نصح البرغوتي بأن يختار أحد الحلمين لاستحالة الجمع بينهما معا ، فالكاتب الحقيقي راهب يعيش متأملا كل شئ ليحيله إلى ابداع صادق ، وليس لديه الوقت ولا الطاقة ليقم بتعريف الناس بما ينتج ، وعليه أن يظل مجهولا في انتظار اكتشاف قد لا يتم قط إلا بعد وفاته ، بل قد لا يتم على الإطلاق . أما الانتشار فأمره ميسور ، لأنه عمل اجتماعي في المقام الأول ، فهو لا يحتاج إلا إلى خلق علاقات متنوعة مع أجهزة الإعلام المختلفة ، وتوطيد الصلات مع المسؤولين عنها ، وليس مهما في هذه الحالة ما تكتب ، بل ليس مهما حتى أن تكتب ، المهم أن تكون قادراً على أن تظهر دائما ككاتب لا مع تتابع نشاطه وأخباره الأجهزة المهم أن تكون قادراً على أن تظهر دائما ككاتب لا مع تتابع نشاطه وأخباره الأجهزة المهم أن تكون قادراً على أن تظهر دائما ككاتب لا مع تتابع نشاطه وأخباره الأجهزة المهم أن تكون قادراً على أن تظهر دائما ككاتب لا مع تتابع نشاطه وأخباره الأجهزة المتمام .

#### د لقد أحسن الاختيار » .

قالها الجندي لنفسه وهن يصنى بعناية خبر فوز البرغوتي بالجائزة ليلحق بالطبعة الثانية من الصحيفة ، وازدادت سعادته وهن يستشعر ما له من فضل في ترجيه

البرغوتي إلى الطريق الذي انتهى به إلى ما صار إليه ، لقد نقد ما نصحه به في ثلك الأيام تنفيذا رائعا ، حتى ان فوزه بالجائزة كان لدى العالمين ببواطن الأمور أمرا متوقعا منذ فترة ، ولعل الاشارة العلوية بمنحه الجائزة قد تأخرت عن وقتها بعض الشئ . بعد أن تمكن البرغوتي بذكاء من أن يفسح له في أجهزة الاعلام الرسمية مكانا بارزا ثابتاً يطل منه بآرائه المختلفة على الناس ، حتى أصبح وجهه البولدوجي معروفا وصوته المتحشرج مألوفا . وصار في المرحلة الأخيرة ضيفا على كل البرامج في الصحافة والاذاعة والتليفزيون ، ابتداء من برامج المرأة والطفل وتنظيم الأسرة إلى البرامج للتخصصة في كل شئ حتى في السياسة والاقتصاد والرياضة . وكان هذا كله مؤشرا واضحا لمن يفهم ويحلل بأن إشارة منحة الجائزة قد صدرت وأن ساعة إعلانها مقترب .

\* \* \*

ما كاد يعلن عن فوز البرغوتي بالجائزة حتى أخنت أقلام كثيرة تعزف في إيقاع منتظم أناشيد التحية للكاتب الكبير ، وتشرح جوانب عبقريته الفذة . وتطرقت بعض الأقلام إلى البحث عن أساليب التكريم الواجبة لتتناسب مع مكانة الكاتب الرفيعة حتى يكرن الفوز بالجائزة مجرد بداية وايس نهاية ، وهكذا تداوات أجهزة الاعلام الرسمية كثيرا من الاقتراحات التي أخنت تنهال عليها ، اقتراحات قدمها كتاب ونقاد ، وكتبها قراء عاديون ، أرادوا جميعا أن يشاركوا في المناسبة الجليلة ، ودار البحث في كل اتجاه ، بدءا من الامتيازات الشخصية التي يجب أن تمنع له حتى يستمتع بحياته ما تبقى من عمره ، وانتهاء بالاجراءات الضرورية لتعريف الأجيال الجديدة والعالم كله به . وفي غمرة النشوة الكبرى تقرر تدريس بعض كتاباته المختارة بعناية للطلاب في المدارس ، ونشر عدد من الدراسات المتضصصة عن أعماله ، وتأليف كتاب تعريفي به باللغات الأجنبية الأساسية كالإنجليزية والفرنسية والإسبانية ، وأصر عدد من

المتخصصين في اللغات الأخرى على أن تتضمن الخطة ترجمة هذا الكتاب إلى اللغات الأقل انتشارا كالإيطالية والصينية واليابانية ، وكونت اللجان بالفعل لبدء العمل ، سواء لوضع خطة الكتاب أو لترجمته أو للضغط على المسئولين من أجل نشره بأكبر عدد ممكن من اللغات . وتطرقت الاقتراحات أيضاً إلى ضرورة إقامة التماثيل المختلفة الأحجام له في المناطق ذات المملة به ، في محلة الأتباع مسقط رأسه ، وفي كفر الشيخ عاصمة الإقليم الذي ولد فيه ، وفي شبين عاصمة الإقليم الذي ينتمي إليه جده الأعلى ، وفي ميدان الدقاق الذي يتفرع منه الشارع الذي يقيم فيه بالجيزة ، وفي القاعة التي شهدته وهو يلقى محاضراته في الجامعة . لقد كان فوز البرغوتي بالجائزة عرسا حقيقيا صدحت فيه أناشيد التقدير ، وعزفت اللغة من خلاله أجمل كلماتها .

\* \* \*

في غمرة البهجة التي خلقتها المناسبة تسللت – كيف ؟ لا يدري أحد – كلمات حرصت على أن تبدر في ظاهرها كما أو كانت تشارك في الفرحة الكبرى ، لكنها سرعان ما أخذت تتضمن – على استحياء أولا – بعض العبارات التي أخذت تتشكك في جدوى الجائزة بعد أن توقف الرجل عن الكتابة الابداعية منذ أكثر من عشرين عاما ، فليس له أعمال ذات وزن لدى النقاد منذ ذلك الوقت ، وما كتبه قبل ذلك مجرد محاولات بدائية فجة يخجل صاحبها منها ، بل إن كمال البرغوتي – برغم كل ما يتسم به من جلد – لم يستطع أن يعيد نشرها ، أقد كانت هذه المقالات تعزف نغمة جديدة إذ تتسائل عن قيمة الرجل حتى يمنح الجائزة ، وكانت هذه النغمة صدمة للمشاركين في الفرحة الكبرى ، خصوصا أن عازفيها كانوا مجموعة من النكرات الذين لم يسمع بهم من قبل أحد ، وأكن ماهر الجندي – بحاسته التي عودته ألا تخطئ – لم يستبعد أن يكونوا من رواد حلقة الثرثرة التي تلتف حول فاروق السيد ، فإنهم دون غيرهم الذين لا يرضون بشئ ، ولا يعجبهم شئ « أنهم من الشاغيين الذين يجيدون رقع الشعارات ، وهؤلاء لا يطيقون أن يروا عرصا مملؤا بالسعادة دون أن

يمكروا صفوه ه ولكنه كان واثقا من أن التيار الكاسح المناصر البرغوتي سيحقق انتصارا ساحقا في فترة قمسيرة د إن ورامه ثقل الرأي العام الذي تم شحنه بانتظام فترة طويلة ، وليس في وسع أحد أن يتصدى له ، ولا حتى أن يتجاهله . لقد مضى إلى غير رجعة الزمن الذي كان في مقدور فرد واحد أو بضعة أفراد أن يواجهوا مجتمعا كاملا ، وأن يحملوه بإصرارهم على تفيير سلوكه أو معتقداته ، لقد انتهى عصر المعجزات » .

فاكن المعركة لم تنته سريعا كما توقع ماهر الجندي ، بل على العكس من ذلك ازداد ضرامها ، لقد استطاع هؤلاء النكرات بدأبهم وإصرارهم أن يحملوا أجهزة الإعلام الرسمية على أن تتخذ موقف الدفاع ، وما لبث أن تحوات المعركة شيئاً فشيئاً ، فلم يعد الرجل الذي قاز بالجائزة محور الخلاف وحده وإنما شاركه موضوع آخر لا يقل عنه أهمية وهو قرار الدولة بمنح الجائزة وواجب المثقفين تجاه هذا القرار . وهكذا لم يعد كافيا لتحذير هؤلاء أن يتحدث كتاب الأعمدة عن الجهلة الحاقدين ، ولا أن يهاجم رؤساء التحرير في مقالاتهم الافتتاحية الفئة الضالة ، ولم تردعهم المؤشرات السياسية البالغة الأممية ، بل على العكس ازدادوا لموا حين أخذت الصحف تنشر بانتظام الأخبار المتنوعة الدالة على إعجاب القيادة السياسية بالبرغوتي ، ولم يردعهم ما قررته القيادة من إقامة حفل تاريخي ضخم لتسليمه الجائزة ، بل أمعنوا في غيهم حتى ان بعضهم على ذلك ساخرا :

#### أقترح أن يكون الحفل في ستاد القاهرة .

ولم يفهم كثير من الناس الاقتراح ، ولكن ماهر الجندي غمره الفزع فور سماعه له ، فقد أيقن أن المسألة قد تجاوزت كل مدى معقول ، فإن الاقتراح تعريض وقح بثقافة قائد يتميز بقدرته الفذة على أن ينفق معظم وقته في اللعب دون أن يفهم شيئاً من أساسيات الألعاب التي يراها أر يمارسها ، ولذلك حين تلقى دعوة السيدة / أميمة سعد

السكرتير الخاص ومدير مكتب الوزير للاتصالات السياسية لحضور اجتماع في الوزارة كان مهيأ نفسياً للمشاركة بإيجابية فيه ، بالرغم من أنه لم يرد في بطاقة الدعوة الرقيقة ما يشير إلى موضوعه . لقد كانت كل القرائن تشير إلى أن موضوعه الأساسي – إن لم يكن الوحيد – ما كشف عنه منح الجائزة للبرغوتي من وجود قطاع غير مستأنس بين المثقفين .

 تلقى الدكتور شوقي ففري الأنباء الأولية التي شاعت في الجامعة باحتمال فوز المحكور البرغوتي بجائزة الدولة التقديرية بإحساس متبلد ، أقرب إلى اللامبالاة منه إلى الاعتمام ، وأمله كان أدنى إلى السخرية منه إلى التصديق ، فقد كان يعرف البرغوتي ببعة ، ويعلم بحكم خبرته المباشرة به ومعايشته الطويلة له في قسم واحد قدراته الحقيقية ، وكان ميالا إلى أن البرغوتي يمارس اللعبة التي يلجأ إليها منذ أعوام ، حين يقترب موعد اختيار الفائز بجائزة الدولة ، إذ يشيع أصدقاؤه في الأجهزة التي يتعامل معها مثل هذه الأخبار عملا على رفع أسهمه وتذكيرا المستواين به ، وقد أثبتت السنوات السابقة فشل هذا الأسلوب . وهكذا كان الدكتور شوقي أقرب إلى اليقين بأن اللعبة ان مواصلة محاولاته لدى كل الجهات لترشيحه الجائزة ، ثم لاختياره لها ، متبعا أسلوبه الخاص في التزلف إلى كل من بيدهم الأمور في الترشيح وفي الاختيار بدط من زملائه في القسم والكلية وانتهاء بالموظفين الكبار في الأجهزة المعنية في الثقافة والإعلام ولداخلية ، جاهلا أو متجاهلا أن معظم هؤلاء ليسوا أكثر من أدوات تصدع بما تؤمر . وهكذا لم يتابع الدكتور شوقي الأخبار ، ولم يُمن حتى بمعرفة موعد إعلان النتيجة . وساعد على ذلك أنه كان مشغولا بصورة غير عادية بصحة زوجته النفسية التي أصابها

الاكتئاب بعد هجرة ابنهما إلى إستراليا ، لقد كانت شريكة العمر ورفيقة النضال القديم تجتاز مرحلة شديدة الحساسية ، فقد استسلمت للاحساس بالاغتراب ، وأسلمها ذلك إلى شعور بالخوف ، ففقدت قدرتها على التوازن ، وأخذت تقضى ساعات طويلة في صمت مطبق ، فسره الدكتور شوقي أول الأمر على أنه صمت الرفض ، واكنه لاحظ بعد تأمل أنه نوع من الذهول اليائس ، وحين عرضها على الطبيب كانت قد وصلت إلى مرحلة حرجة أرقعتها في مخاطر حقيقية ، بدأت بنسيان الطعام على النار حتى يحترق وحضور الجيران لإنقاذ الموقف ونسيان إغلاق الشقة مرات وانتهت بنسيان أسماء الجيران والأصدقاء ، وهكذا وجدت الزوجة نفسها تقرر تلقائياً عدم مغادرة المنزل ، ثم أخنت تلازم غرفتها شيئاً فشيئاً لاتغادرها إلا للضرورة ، وقد تحمل الدكتور شوقي من أجلها عبنًا نفسيا تقيلا ، زاده قسوة أول الأمر قلقه على « بعسى » الزهرة الجميلة الوحيدة الباقية لهما وخوفه من أن تجرفها مشاعر أمها فتسبح في تيارها ، ولذلك كان حريصا على تشجيعها على الانعزال عن المشكلات بالاندماج في حياتها الجامعية بعد أن عينت معيدة في قسم التاريخ ، فلما أحس بصمودها إزاء هذه المشكلات باستغراقها في عملها وعاهاتها لم يتوقف قلقه ، بل لعله زاد ، وأخذ يتساط بينه وبين نفسه : كيف لها وهي الحساسة كطفل ، الشفافة كالنسيم ، أن تنفصل عما يحدث في البيت ؟ هل موقفها يصدر عن الجهل به أو الرفض له أو الاستعلاء عليه ؟ .

انفتح باب الصومعة - كما يطو لبشرى أن تسمى البلكونة الصغيرة التي تم عزلها عن الخارج بسياج من الألومنيوم والزجاج لتصبح مكتبا لوالدها - وأطلت العينان الجميلتان الباسمتان وقالت بشرى بصوتها الرقيق كزقزقة عصفور بعد أن القت تحية المساء، في دهشة حقيقية:

- عرفت؟ .

نظر إليها مستفسرا فأضافت بعجلة:

- الدكتور البرغوتي أخذ الجائزة!.

ارتدت نظرت مسحة إشفاق : د ها هي ذي تشغل نفسها برقم الطروف بشائعات كاذبة ، اطمئني يا فتاتي ، صحيح أن الثقافة قد سقطت في مستنقع الفناء ، في وحل الفيانة والتبعية ، واكنها لم تفرق بعد في مستنقع الفناء ،

تمتم بهدرء الراثق:

- إنه حكم العادة ، لا جديد في الأمر .

هِل أحست أنه لم يقهم المُوقف حين أصَافت مؤكدة::

- لقد أعلنوا الخبر منذ قليل .

نظر إليها واجما : « يا بنيتي لا تصدقي كل ما تسمعين ، لم يجرق أحد بعد على أن يجعل العهر شعارا رسميا » تسابل بتلق :

- من الذي أعلن الخبر.

فردت بعجلة :

- لم يقل لي أحمد .

د إنه أحمد ، داهمه غيظ مركب وإن خالطه قدر من الرضا ، د لابد أن يكون الخبر كالبا ، .

فعقب باستخفاف:

- إنه يكذب.

مسها شئ كالغضب فجاهدت نفسها حتى لا ينعكس في صوتها وهي ترد:

- إنني أعرفه جيدا ، وهو لا يكذب أبدا ،

وأغلقت الباب، تفجر في القلب نبع سخط فتمتم بصوت غير مسموع:

#### - مكذا إذن .

و لا تنفعل رحاول أن تهدأ لتعرف ، إنك لست غرا حتى تصدّق هذا السخف ، لا توجد قوة في الدنيا قادرة على أن تجعل من هذا المسخ المشوه عقلا وقلبا وسلوكا أديبا فضلا عن أن تجعله قمة أدباء العصر » .

ظل طوال المساء يتابع على كره نشرات الاخبار في الراديو الصغير عسى أن يتأكد ، ولكن الخبر المعنى لم يذع ، كان ينتظر الموجز بقلب واجف ، فإذا انتهى وشرع المنيع في التفاصيل أحس ببعض الراحة ، لكنه – مع ذلك – يظل يصبر حتى نهاية النشرات آملا ألا يساق الخبر ضمن الأخبار التافهة المحشوة في ثناياها ، وكم أدركه السأم وهو يستمع إلى النشرات المختلفة في المحطات المتعددة بذات العبارات المضفاضة متبعة ذات الترتيب الفبي الذي يسوقها حسب أهمية المشاركين فيها مهملا تماما قيمتها في ذاتها ، ومع مضي الوقت وتتابع النشرات أيقن أن الخبر مكنوب ، وأن أحمد إن لم يكن قد كذب بالفعل فإنه وقع ضحية لسوء الفهم ، وهم أن ينادي بشرى ليلومها ، وليصب في أذنيها من جديد آراءه القاسية في مصدر معلوماتها ، أليس مسئولا عن الذي حدث ؟ لولا أن دق جرس التليفون ورفع السماعة ليجد صوت د. شكري توفيق أقرب تلاميذه إليه يؤكد له – بصوت النّعي – الخبر .

د الظروف تلعب لعبتها من جديد وتحكم طوقها القاسي على عنقك ، ليس البرغوتي مجرد زميل أفاق ولكنه النقيض السلوكي لك ، إنك واضح التفكير متسق المواقف سوى العلاقات ، فضلا عن ثقافتك التي يشهد بها لك أعداؤك قبل أصدقائك ، أما هو فليس فقط التجسيد المي للجهل والادعاء ، ولكنه تكوين هلامي لا يستطيع أحد

أن يقهم له موقفا أن يعرف له رأيا أن يصد له مبدأ ... القدارة لا تلده إلا العقن ، صار العهر طما مرقوعا وتشيدا مسموعا ومتافا تربده الصناجر ، ما كنت تتغيل حتى في أسوأ كوابيسك أن يحدث ذلك ، ربما لأنك كنت تحسن الظن ببقايا إنسانية في عهد وُلدت فيه كل قيمة إنسانية ، أيها الحالم أفق ، لم يعد ثمة بشر يحسون بدنس ما هم فيه » بزغت في الذاكرة فجأة ذكريات كان قد حفر في أعمق أعماقه قبورها ، وأحكم عليها رتاجها ، ها هي ذي في لمظات تزيح عنها ترابها وتتجسد مائلة كأنها اللحظة : ليالي الكافي في معتقل الواحات ، وجبات الجلد الكوربية اليربية في معتقل القلقة ، تجارب السنترة البشرية في يدورم الجهاز الضاص . د انها خطيئتك ، صمدت ولكنك صمت ، وها أنت ذا تحصد الربيح ، قبن صمت من أجلهم ينكرونك ، يهاجر الولد قاطما كل صلة بك ، وتقع البنت أسيرة أعجاب بمسلم متعصب ، أه لو أنك تكلمت ، أه لو أنك تستطيع أن تتكلم » ،

تلقت بشرى كلمات أبيها بهجرم ساخط ، رعادت إلى حجرتها شديدة الغضب ، لقد استفرتها العبارات التي سمعتها عن أحمد ، وألمها أكثر من أي شئ ما وراء الكلمات من مشاعر معادية « إنه ما زال عند موقفه منه » إن مشاعره هذه غير مفهرمة رغير مبررة ، فأبوها رجل عقلاني ، على يديه تعلمت منطق التفكير العلمي ، ومن خلاله تدريت على أن يكون رأيها وليد تحليل علمي صارم ، وليس موقفا أهوج يصدر عن قصور ذهنى ، أو رد فعل انطباعى ، أو مجرد محاكاة زائفة لموجة أو لتيار ، لقد غرس فيها إيمانا لا يتزعزع بالشجاعة في الفكر والسلوك ، تقول وتفعل ما تقتنع به دون خشية من أحد ، أو رعاية لتقاليد سخيفة لا تفرضها إلا علاقات طبقية زائلة بالضرورة « الإنسان يا بنيتي بطبيعته متغير ، والطبيعة بتورها متغيرة ، فكيف يخضع الإنسان أسيرا لل يناقض وجواره كله ، إنها تحتوم أباما ، وتقدر تاريخه الطويل ، وتفهم ما ورأء مواقفه من مؤثرات في أمور كثيرة ، ولكنها تعجز تعاما عن فهم موقفه من أحمد ، إذ لا تكاد تمر مناسبة يرد فيها نكره حتى ببادر إلى تنقيصه والحط من قدراته . لماذا ؟ ألأن أحمد مسلم ، لقد كان أبوها هو الذي علمها أن الدين مسألة ثانوية الأهمية وأن عليها أن تضع في الاعتبار النعط الفكري والسلوكي وليس القيم الغيبية ، وهاهي ذي تفعل ، إنها تعادي أنماطا من السلوك ليس فيه شي منها ،

وتحترم أشكالا من العلاقات الواضحة والصريحة وأحمد يتسم بها ويحرص عليها ، فكيف لأبيها أن يتخذ هذا الموقف المناقض لكل ما يدعو إليه ويضحي من أجله .

بقدر ما أحست من ضيق بقدر ما اشتعلت رغبتها في أن تتأكد ، انتابتها للحظات الرغبة في أن يكون الخبر صحيحا برغم كراهيتها للبرغوتي ، لقد كانت صحة الخبر دليلا جديدا على صدق فهمها لأحمد ودقة حكمها عليه ، وفي لحظات أخر تمنت أن يكون الخبر غير صحيح ، فقد كان فوز البرغوتي بالجائزة يمس قيما كثيرة عندها ، وعند كثيرين من أساتنتها وزملائها ، إن معناه الواضح أن النجاح في هذا الوطن ليس له إلا طريق واحد هو السقوط ، طريق عنوانه النساد والانحلال ، بكل ما يعبران عنه من نفاق وكنب وتزييف وقسوة ، صحيح أنها جميعا أعراض مرض السقوط في براثن التطلع الطبقى لكن البرغوتي تجاوز حتى هذه المرحلة إلى مدى غير إنساني . استحضرت عشرات الأحداث والرقائع التي تعرفها ، والتي تواترت على تأكيدها كافة العناصر من جميع الاتجاهات ، وتخللتها رعدة القشعريرة أكثر من مرة وهي تتذكر ما روته عنه بعض زميلاتها ، صحيح أن الجائزة أدبية لا أخلاقية ، لكن أحدا ممن تعرف من المتخصصين في الأدب والنقد لا يذكر له عملا أدبيا واحدا ، ربما كان قد كتب شيئا ما في مرحلة مبكرة من حياته ، لكنه الآن ليس سوى محارر ذكى ، ومحدث فكه ، يذكر أساتنتها في التاريخ أنه النموذج المعاصر للنديم القديم ، الذي كان يغشى بلاط السلاطين في العصور السالفة ليروَّح عنهم ، ومقياس نجاحه في رؤية البهجة تغمر أسارير أسياده وسماع مسحكاتهم الصاخبة تجلجل في الأذان وتردد صداها الجدران ، و باوز البرغوتي بالجائزة يصبح النديم رمزا للعصر ، يغوس الوطن من جديد في مستنقع الماضي بكل فساده واستبداده ويثبت المناضلون من أجل التقدم مرة أخرى فشلهم في المواجهة ، لا .... لابد أن يكون الفبر غير منميح ۽ .

أمسكت بالتليفون وطلبت أحمد ، سألته بمجرد سماع صنوته :

<sup>-</sup> أنت متأكد من الخبر.

فرد بمس تعرف الثقة في نبراته:

- بالطبع.
- بادرت وقد ضايقها التأكيد .
- لكن الخبر لم يذع حتى الأن .
  - أجاب مفسرا:
- سيذاع قطعا ، المسألة أن الثقافة عندهم لا أهمية لها .
  - تمتمت في أسى :
    - أمر مؤسف ،

#### فعقب بغضب:

- بل هو كارثة . إنه أمر خارج نطاق العقل ، وبالرغم من ذلك وجدوا الشجاعة ليجعلوه واقعا .

مست ومست ، وران المست لحظات حتى خيل إليها أنها تسمع زفرة سخطه ، طنت أن المضوع قد انتهى في اللحظة التي قال فيها :

ما حدث يجب ألا يمر دون مقاومة ، إن منحه الجائزة ليس صدفة . لقد أرادوا أن يجعلوه رمزا ، فليكن ... سيكون رمزا لكل ما هو سيئ في حياتنا ، ويجب أن تقاومه كل القوى المخلصة المؤمنة بقيم الحق في بلدنا .

عقبت والحيرة تملؤها:

- كيف ؟ ماذا تملك أن نفعل ؟ .

رد بتلقائية:

هذا هو السؤال ، وعلينا أن نفكر فيه .

« هكذا أنت يا أحمد ، تلقى باستلتك الصعبة لتحيل ليلى كله إلى عناء ، لو سألتك الآن مرة أخرى لقلت كلماتك الماثورة : ( ليس لدي إجابة جاهزة ولكن دعينا نفكر ) ها أنا ذا أفكر ومع ذلك لا أجد لمي

الرأس إلا طنين الغضب ، الغضب مما يعدث والغضب من العجز تجاه ما يعدث . الغضب من سطرة السلطة الداعرة إذ تسفر عن وجهها القبيح والغضب من فقدان القدرة على مواجهتها ، ماذا يملك مثلنا أن يقمل ؟ » .

- نلتقى غدا .
- إن شاء الله.

\* \* \*

حين التقت عيناها بعيني أبيها في الصباح رهي تقدم لأمها صندوتش الجبن المعتاد إلى جوار كوب الشاي لم تكن في حاجة إلى أن تقرل له شيئا . فقد كان واضحا أنه أمضى ليلته مسهدا ، فالهالات السوداء تحيط بعينيه اللتين ازدادت جفونهما انتفاها ، واختلاجات واضحة تنتاب فكه الأسفل فيضغط بقرة على أسنانه حتى يحدث لاصطكاكها صوت مسموع ، وأصابعه المرتعشة تعالج ربط الكرافت أكثر من مرة ، وفي المرة الأخيرة يطوح بها بعيدا مقرراً عدم ارتدائها ، وأخيرا ها هو ذا يفاجئها :

- يمكنك أن تأخذي السيارة ، أن أذهب إلى الكلية اليهم .

غادرت المنزل ممزقة النفس، فقد كانت صورة أبيها تلح عليها بكل ما تعكسه من أسى وانكسار، فاض قلبها حزنا وشرقت بدموع لم تسكبها العين، تذكرت أخاها الذي هاجر فأمضيها الحنين، وخايلها وجهه وحركاته وحدّته وسخطه، وامتلأت أذنها بصوته وكلماته التي كانت تسلقه من أجلها بألسنة حداد و هل صحيح أنه لا قائدة ؟ هل من الممكن أن يكون هناك أمل في وطن يصبح السقوط فيه هو الطريق الوحيد إلى النجاح ه ؟ ، لمنت الأيام التي تغرس في النفس نصل الهزيمة ، وامتلأ فمها بالمرارة حتى أوشكت أن تقيئ ، واكنها ما كادت تغادر سيارتها على باب الكلية حتى تسلل إليها شيئ من الراحة . إنها على يقين من أن ثمة من يشاركها أفكارها ، وهي معه على موعد .

ما كانت تقابل أحمد على السلم ، في طريقه إلى المكتبة حيث مكانهما المفضل حتى قالت بعجلة:

- السؤال سهل ، لكن الإجابة عنه صعبة : ماذا نستطيع أن نفعل ؟ .

رد بهنؤوهو يسير إلى جوارها:

- هناك سؤال تمهيدي لابد منه .

توقفت ونظرت إليه فأضاف:

- مل لدينا الإرادة على المقامة أم فقدناها ؟ .

قالت مؤكدة:

- الإرادة موجودة بالقطع ، المشكلة في الوسائل .

قال بثقة:

- إذا كانت البينا الإرادة ، فيجب أن نبتكر الوسائل اللازمة لتنفيذها .

- مثل ؟ .

- لا تتعجلي الأمور ، فلنبدأ البحث بسؤال : ما الهدف الذي أراده بمنح الجائزة
   للبرغوتي ؟ .
  - هل لديك إجابة ؟ .
  - لدى احتمالات نناقشها معا ، أولا أن يكون منحه الجائزة تقديرا لإنتاجه الأدبي ،
     ردت مستنكرة :
    - أنت تعلم أنه ليس له إنتاج أدبي معروف.
    - ثانيا أن يكون منحه الجائزة تقديرا لسلوكه الأخلاقي .

ابتسمت وكائما مسمعت نكتة فظة ، وقالت:

هذا تهريج طبعا ، فأنت تعرف الكثير مما أعرف .

أضاف مستدركا وهريبتسم:

- وأعرف الكثير مما لا تعرفين.

أكملت ضاحكة:

- انن ۶

فاستمر وقد عاد الجد إلى ملامحه:

- لم يبق إلا أن تكون الجائزة تقديرا لموقفه تجاه السلطة .

أضافت مفسرة:

أي أن الجائزة في البدرة الذهبية في بالط السلطان .

أكمل وهو يضغط على الكلمات:

إنها مكافأة ، هذا صحيح ، ولكنها تتجاوز التقدير الشخصي لتلعب دوراً مخزيا
 أشد فسادا من دور البدرة الذهبية النديم .

قاطعته بقلق:

- است أفهم . -

استمر وكأنه لم يسمع اعتراضها:

- إنها محالة لإغراء كل الكتاب والجامعيين ، فمنح الجائزة اشخصية صغيرة على هذا النحو يعني أنها قد أصبحت قريبة المنال ، وأنه ليس أحد الآن بعيدا عنها ، كل من أمسك بالقلم مهما كانت قدراته محدودة يمكنه أن يتطلع إليها ، لم تعد قمة شامخة بل صارت دانية في متناول أي يد ، إنهم يقواون لكل الكتاب والجامعيين : كل منكم أهل الجائزة وعليه ققط أن يعقع الثمن ليحصل عليها .
  - والصمت طيعا هو الثمن المطلهب.

- كلا ... لقد تجارزوا هذه المرحلة ، لم يعد الصمت وحده يكفي .
  - ماذا بريدون إنن ؟ .
- المنافسة في السقوط ، في التبعية الكاملة لأعداء الشعب والأمة .
  - كيف تكون المقاومة ؟ ما زال السؤال بلا إجابة .
- بداية الإجابة واضعة ما دامت الأهداف قد تعددت ، الفطوة الأولى أن تكون الجائزة فضيحة ، وأن يكون الحصول عليها عارا ، أن تصبح رمزا للخيانة وعلما على السقوط .
  - كيف ؛ .
- بكتابة المقالات والدراسات عن أديب هذا العام ، بعقد الندوات والمناظرات وإلقاء المحاضرات ، بالتفتيش في كل صغيرة وكبيرة في حياته وفكره ومؤلفاته ، بإعادة عرض مواقفه المخجلة وتاريخه القنر ، بأن يوضع في موقف يخجل فيه من اسمه ويتمنى فيه أن لو كانت أمه لم تلده .
  - فلنبدأ إذن.
  - سأعرفك أولا على بعض الأصدقاء لنحدد معا خطوات العمل .

30

حين استيقظت أميمة في الصباح أحست بشيئ من الإجهاد غير العادي ، حتى أنها لما شرعت في أداء تمريئاتها الرياضية بحكم العادة وحدها نسيت عدد مرات الضغط التي لعبتها ، فترقفت لعظات ثم قررت العدول عنها . وأخدت في إعداد فطورها اليومي ولكنها لم تتناول منه إلا عصير الجريب فورت ، تاركة شريحة التوست بعد أن غطتها بالزيد والمربى . لقد كانت الأفكار التي ألعت عليها قبل أن تنام تباشر من جديد تأثيرها ، وكان التوتر الذي صحبها يزداد ، فاليوم هو المرعد المحدد القاء الافتتاحي في العملية الجديدة ، وأميمة بحكم رغبتها في تحقيق أفضل النتائج لعملها مع الجهاز الخاص تحس مع بدء كل عملية جديدة بتوتر ، ولكن توترها هذه المرة يتصاعد حتى الخاص تحس مع بدء كل عملية هذه المرة ليست مع خبراء أجانب كما اعتادت في يصبح نوعا من القلق ، إن العملية هذه المرة ليست مع خبراء أجانب كما اعتادت في عملياتها السابقة مع الجهاز الخاص ، ولكنها تضم في الأساس صحفيا بارزا ، تقرأ اسمه في الملحق الأسبوعي للصحيفة اليومية الكبرى ، وتعرف من حجم الحروف المكترب بها ومكانه على رأس الصفحة أنه لابد أن يكون شخصا مهما ، تنهدت وهي تفكر في الشوب الذي يحسن أن ترتديه اليوم ، وتمتمت بضيق وقد أحست بالحيرة : « التعامل الثوب الذي يحسن أن ترتديه اليوم ، وتمتمت بضيق وقد أحست بالحيرة : « التعامل الثوب الذي يحسن أن ترتديه اليوم ، وتمتمت بضيق وقد أحست بالحيرة : « التعامل

مع الأجانب أفضل ، إنه على الأقل يعنيها من حرج كثير حيث تتجاوز تصرفاتها ما هو معروف في المرأة الشرقية ، إذ كانت تستطيع أن تتجاهل تفسير ما تقول أو تفعل ، كما كانت تملك أن تفسره حينا بالتقاليد الشرقية التي يفترض أن أحداً ممن تتعامل معهم لا يعرفها ، وحينا أخر بتربيتها المتحضرة في الساكركير أو في الجامعة الأمريكية حسب الظروف ، وحينا ثالثًا بالصراع الطبيعي بين التقاليد الموروثه والمعاصرة . وما كان في وسع أحد أن يلمح أي لمة ادعاء ، أو يرى ظلا لأيام العذاب في مساكن الإيواء ، أو يحس بلمسة واحدة من فترات الاحتراف المتقطع غير المنتظم قبل أن يلتقطها ويوجهها الجهاز الخاص . لكن التعامل مع صحفى مصرى أمر مختلف ، إنه - مهما كانت جنوره ونشأته وابتعاده عن الطبقات الشعبية -- قادر بحكم خبرته على أن يفهم ويحس ويدرك ، فكيف تتصرف ، هل تتحفظ أم تكون على طبيعتها ؟ هل تنتظر خطوته أم تبادر باتخاذ الخطوة الأولى ؟ ماذا لو لم يفعل والأوامر عندها واضحة ؟ يجب أن تكون على علم كامل بكل شبئ عنه . جلست على حافة الفراش وتناولت الورقة الصغيرة المطوية بعناية التى دونت بها بعض المعلومات الشخصية عنه ، وأعادت قراحتها ربما للمرة العاشرة ، كانت تتضمن نقاطا عديدة عن أرائه وميوله وعاداته لم تحس بأنها أفادت منها شيئاً فتوقفت وتمتمت بغيظ :

كلام فارغ .

ثم عادت مرة أخرى لتأمل السطور الأخيرة التي وضع تحتها خط أحمر لتأكيد أهميتها:

« يساري قديم ، متعارن لكنه ما زال معاديا لأمريكا ، لا يحب الأرامر المياشرة ، متحرر جنسيا » .

زفرت زفرة حرى ، فالعبارة الأخيرة التي تصف سلوكه الجنسي غامضة لا

تستطيع أن تقهم منها شيئا . إذ كان يجب أن تتضمن إشارات واضحة تساعدها في التعرف إلى ميوله وثرقه الخاص ، من يفضل: المرأة المتحررة أو المحافظة ؟ الشقراء أو السمراء ؟ المتحدثة أو التي تجيد الاستماع ؟ ماذا يؤثر : العيون الزرق أو السود ؟ كيف يستجيب : بالصوت أو بالحركة ؟ وبعد ذلك وأهم منه : ما عناصر الصورة الشخصية التي يجب أن ترسمها لنفسها حتى لا تكون متناقضة ، أهي زوجة أو مطلقة أو أرملة ، هل هو من النوع الذي تغريه الزوجات أو يخاف عواقب العلاقة معهن ؟ أين زوجها إنن ؟ أهي مهجورة أو هاجر زوجها من أجلها ؟ أهي أم أنها لن تكون أبدا بعد أن حرمتها الطبيعة ؟ أين أهلها ؟ أين ولات ؟ أين نشأت ؟ أين تعلمت ؟ كيف توصلت إلى موقعها المتعيز في الوزارة ؟ من أين لها ما هي فيه ؟ جلست أمام المرأة تضع بثناة مكياچها وقد استبدت بها الحيرة ، حتى انها وضعت كريم الأساس المسائي بدلا من الصباحي . إنها كلما أمعنت في التفكير لم تصل إلى شيئ محدد ، فالأسئلة لا تلد في رأسها إلا أسئلة حتى ضاقت بكل ما فكرت فيه ، وقالت باستسلام وهي تنظر إلى صورتها في المرأة بعد أن انتهت من زينتها :

لا تقلقی فلن یکون سوی رجل .

شاركت العينان المظللتان بألوان الطيف الشفتين الرقيقتين القرمزيتين المحددين بعقة باهرة في رسم ابتسامة ساحرة أصابت ماهر الجندي بالدهشة ، فتلجلج صوته وألقى -- مرتبكا - تحية لم تتضع حروفها . دغدغ أنفه رائحة عطر ناعم في اللحظة التي تسللت فيها إلى أذنيه غمغمة ترحيب حفي بدت برغم كونها أقرب إلى وسوسة الهمس صاخبة . هل لاحظ في غمرة انفعاله اتساق الإيقاعات الصوتية وتناغمها مع هزة خصلة الشعر الراقصة ورفة الصدر النافر ؟ هل أصابته مفاجأة أخرى وهو يعد يده ليسلم على السيدة التي يطلق طيها في ديوان الوزارة باعتزاز حينا وبسخرية خفية أحيانا وبغيظ دائما لقب « السيدة الأولى » فظل قابضا دون أن يشعر على يدها ؟ ربما ليتأكد من أنها يد حقيقية من لحم ويم ، إذ كيف يمكن أن تكون يد امرأة على هذا القدر من الجمال ؟ كيف تصل أصابع بشرية إلى هذه الدرجة من الدقة والرقة والليونة والنعومة والرهافة ؟ أي جهد تحتاجه رعاية مثل هذه الأصابع حتى تصبح على ما هي عليه من فتنة الشكل والحجم واللون والملس ؟ أي وقت تستنفده العناية بهذه الأظافر حتى تصبير هكذا تحفة فنية في أطوالها وانحناطتها واتساقها تكوينا وارنا ؟ كيف يمكن أيد بشرية حقيقية أن تبز في روعتها سحر ساعد الجيوكذا وبورتريهات جرجان وفان جوخ ورينوار ومنعنمات المسين فوزي واستكشات يوسف فرئسيس ؟ هل ألمها من غير

أن يحس فاضطرت أن تسحب يدها برفق وإن شفعت حركتها بلفتة أسرة إذ ضمت شفتيها معا أتذوب فوقهما غمغمة بلبل صداح وهي تشير برأسها إلى مقعد مجاور المكتب الفاخر:

#### - دقائق ويستقبلكم معالي الباشا.

هل أرادت أن تخفف من توبره أو من توبرها بعد أن لمست في نظرته دهشة وأحست في برودة أصابعه بانفعال أم أرادت أن تتأمله وأن تتبع له الفرصة ليتأملها حين أضافت مستفسرة وهي تمد يدها لتدق الجرس؟.

#### - ليمونا ؟ .

هز ماهر الجندي رأسه شاكرا وهو يجلس مستدا كوعه إلى مقعد الأوبيسون الكحلي الذي يحمل رسم مشهد من مشاهد أسطورة روميو وجواييت ، واضعا ساقا على ساق ، مسندا قبضته إلى ثقنه شأته حين يشرع في التقكير ، محاولا أن يستوعب بدقة ما يرى : الستائر المخملية الفاخرة التي تضافر على تقديمها بصورتها الباهرة أيد فرنسية وإيطالية وصينية ومصرية ، النسخ الأصلية لأعمال فنية جنبا إلى جنب مع نسخ مقدة بدقة بالمجم الطبيعي لأعمال أخرى بحيث لا يستطيع الناظر العادي غير المتدرس أن يفرق بين الأصيل والزائف منها ، المنشدة الأرابيسك المطعة بالصدف التي ترمسطت المعردة عاملة تمثال الفاج الأثريقي وقد بنت متنافرة مع كل ما حواها ، وأخيرا السيدة التي يزاها عن قرب المرة الأران : « هذه إلن مي الشيدة الأولى التي يتنافس المبيع هنا على تهل رضافا ويجاهد الاكتساب ثلثها . هذه إلن مي المنيد المبيع هنا على تلكل الالافال الغامرة والفقية بما في ذلك القفل الكبير الرابض في المكتب المجاور ، لقد أحسن الاختيار برقم كل ما الكبير الرابض في المكتب المجاور ، لقد أحسن الاختيار برقم كل ما الكبير الرابض في المكتب المجاور ، لقد أحسن الاختيار برقم كل ما

القت عليه نظرة عجلى وهو يهم بالجلوس ، ثم علودت النظرا إليه متأملة وهي تتظاهر بالاستغراق في ملف أمامها ، كانت المرة الأولى التي تشاهده فيها قريبًا على

هذا النحو، في المرات السابقة التي رأته فيها كانت في المفلات الرسمية التي تقيمها الوزارة في المناسبات المختلفة ، ولم تكن الظروف تسمح لها بالاقتراب منه ، لاحظت بإعجاب العينين العسليتين الواسعتين اللتين تصدران وميضا تمتزج فيه الدهشة بالثقة ، تمسمت نظراتها بالأنف الأقني الدقيق الذي تتجمع فيه محاسن الوجه كله ومنه تمتد ، خداه اللذان يسطع فيهما ضوء خفي وقد أشريا بحمرة خفيفة ، شفتيه الداكنتين يحدهما شاربه الأصفر المنمق ولحيته الصغيرة وقد نسقا معا بحيث يلتقيان في استدارة تصنع إطارا أسرا ، واسترخي بصرها مبهورا فوق قبضة فولاذية يعلوها ساعد فذ ، كأتها قبضة تمثال موسى ركبت على ساعد تمثال رمسيس ، جال بخاطرها وهي تقلب كاتها قبضة تمثال موسى ركبت على ساعد تمثال رمسيس ، جال بخاطرها وهي تقلب صدى وعي – صفحات ملف أمامها : « هذا هو جمال الرجولة حقا » ، واكن سرعان ما أدركها خاطر أزعجها فأضافت دون أن تتحرك شفتاها :

#### د ليتك لا تمل في مينيه ه .

أضاء نور متقطع أمامها فتحركت بسلاسة طائر يستعرض رشاقته قائلة:

- تقضل ماهر بك .

وسبقته بخطوتين رشيقتين كراقصة باليه تعرض رقصتها الافتتاحية لتفتع له الباب المجانبي ثم لتتنحى جانبا ، مر بها وهو يعبر الباب المفضي إلى المكتب وقد أوشك عضده – لضيق المسافة – أن يمس صدرها ، فداهمها للحظة خاطفة طيف خيال غامض لم تتحدد له ملامح ، وأدركه في نفس اللحظة شعور بالتوتر أسلمه إلى دهشه المفاجأة وهو يجد نفسه في مواجهة الجالس متكنا خلف المكتب وقد أتاه صوته المتميز مرحبًا قبل أن ينهض غير متثاقل :

أملا كاتبنا الكبير.

فغمغم وما زالت تغمره الدهشة مصحوبة بقلق ، فلم يكن يتوقع لقاء منفردا :

- أملامعالي الباشا.

فرد بسماحة:

- نادني باسمي ، فلكم أحب أن تكون أصدقاء .

بدت الكلمات مجاملة غير متوقعة ، وقبل أن يترك له معاليه فرصة للرد أضاف مبتسما :

- إنني أحد قرائك الدائمين ، فضلا عن أنك مصدر مهم من مصادر ثقافتي . وغادر مكتبه ليقود ضيفه إلى كرسي مجاور .

جلسا كضلعي مثلث لا يفصل بينهما غير منضدة صغيرة تحمل إناء من الزهور الفاتنة الشكل لكنها تغلو من الرائحة . كانت ركبتاهما متجاورتين إلى درجة لو أن أحدهما تحرك حركة غير محسوبة لاحتك بالآخر . ولم تكن للرة الأولى التي يفعل الرزير فيها ذلك . لقد كان حريصا في حالات بعينها على أن بيدر اضيوفه من الشباب بخاصة متواضعا ، وكان كثيرا ما يتلطف معهم ، هل يعود ذلك إلى رغبته في تبديد الصورة التي رسمها له بعض اليساريين الحاقدين من أنه بورجوازي متعال ، أم يعود إلى محاواته الرد علي بعض الكتاب التراثيين الذين اتهموه بالجهل الفكري والسطحية اللذين يخفيهما تحت رداء من الغطرسة الفجة .

بدأ الحديث الوبود وماهر لم يخترق حاجز التوتر ، ولذلك شابت تفكيره سحابة انتظار قلق ، فلم يكن في درجة الصفاء الذهني الذي يتمتع به عادة ، والذي يستطيع فيه أن يلتقط الإشارات البعيدة ، وأن يحسن الرد عليها بعبارات مقعمة بالاحتمالات إلى أن تتحدد أمامه اتجاهات الربع . ولكن كلمات الباشا الرقيقة ولساته المجاملة قادتاه بأمان خلال رحلة الانتظار فإذا هما في ختام اللقاء صديقان . وحين دخلت السكرتيرة الضاصة استجابة لطلب الباشا لإحضار ملف الجائزة ووجدتهما يغرقان في الضحك ورزيرها يربت بموده من غير تكلف على فخذ ماهر الجندي أحست بضيق جهدت ألا يتجلى في قسمات وجهها وإن مس نظراتها ، فلقد كان واضحا أمامها أن اللقاء مجرد بداية على طريق تعرفه ، وتلقت أنناها وهي تنصرف صوت وزيرها الذي لا تخطئ في لس نغمة البهجة فيه :

- أترك الدالم كاملا للدراسة ، وأنتظر اتصالا منك في أقرب وقت .
   وحين شرعت لغلق الباب أنتها ضحكته المتميزة حين قال والبهجة تغلف كلماته :
- لك أن تتصل بي في أي وقت ، حتى في المنزل . فأنا كما تعلم متفرخ للعمل
   العام .
  - إنه ليشرفني ذلك معالى الباشا.
  - سأكرن في غاية السعادة حين نتعامل كأصدقاء حقيقيين.

وخرج ماهر من الباب الرئيسي للمكتب مختلط المشاعر ، ومضى في البهو النسيح خطوات ثم توقف لعظات ، وعاد أدراجه متجها إلى مكتبها ، ووقف بالباب نصف المفترح معامتا متأملاً ، كانت تعسك بجهاز التليفون بيسراها وأصابع يعناها تداعب الخصلة الذهبية على الجبين الوضاء . بدت له في هذه اللحظة – برغم ما هي عليه – فواحة بالرقة كهمس عاشق ، مفعمة بسحر غامض كضباب ما بعد الفجر ، وحين انتهت مكالمتها وفوجئت بوجوده وإمعانه النظر إليها همت أن تشهق لكنها استدعت قدرتها على التماسك وألقت إليه ببسمة حافلة وهي تقول دون أن تحاول – مجرد محاولة – أن تنهض من مكانها :

- شرفتنا ماهر بك .
- فأجابها بسعادة الواثق من تأثيره:
  - أحببت أن أشكرك.
    - ردت بىفء :
  - نامل أن تتكرر زياراتك .
- فأجاب مداعيا وابتسامته تغمر وجهه:
  - سازوكم حتى تملوا .

هل تجاوزت الحد الدقيق الذي يفصل بين الإشارة والعبارة حين تهلل وجهها أم أن ذلك ما تخيله حين قالت بدبلوماسية من لم تتعود فقدان أمل:

- لن نمل زيارة الكاتب الكبير أبدا.

 قالت بشرى لأحمد وهما يغادران منطقة الملاعب الجامعية بعد أن انتهى اللقاء الذي شاركا فيه متسترين بالتظاهر بتشجيع فريق كليتهما للكرة:

- اجتماع ممتاز.

فرد أحمد بتلقائية :

- مازال ينقصنا الكثير.

تابعت وكأنها لم تسمع ملحوظته:

- لم أشهد مثل هذا الحماس من قبل .

واستدركت وقد فطنت إلى عبارته:

- ما الذي ينقصه ؟ .

أجاب بثقة ؟ ،

- الحماس وحده لا يكفي .

قالت باقتناع:

- البداية جيدة للغاية .

قال بهديء:

- ريما ، واكن الاقتصار على الحماس قصور .
- أختلف معك ، الحماس يدفع إلى العمل ، نحن في حاجة إلى الحماس قبل كل شئ و أكثر من أي شئ .
- حتى يتحول الحماس إلى عمل لابد من تنظيم دقيق ، فالحماس طاقة ، ولا ينبغي السماح بتسريبها في مسارب فرعية تستهلكها ، كما لا يجوز تبديدها في مواقف خطابية ، ولا كلمات رنانة ، مهما كانت حادة فإنها لا تتقدم بالنضال الوطني خطرة واحدة .

نظرت إليه بامعان وكانا قد خرجا من باب المدينة الجامعية وأخذا يجتازان الطريق إلى الطوار المقابل، ولكن سيارة أمريكية ضخمة كادت تدهم بشرى فأخذها الروح حتى عجزت عن الصراخ، لكن أحمد في قفزة واحدة تمكن من أن يجذبها بعيدا، ثم أمسك بقبضتها حتى وصلا إلى الرصيف المقصود.

نظرت إليه بعيون تفيض عرفانا ، ونظر إليها بعيون مفعمة بالمنان ، هل أراد أن يخفف عنها حين داعيها :

- إنها بعض آثار الرأسمالية .

وهل كانت تشاركه المداعبة حين ربت وهي ما زالت تلهث مما حدث:

- إنها الطبقة الجديدة ، لكن اطمئن ، لن تتمكن منا .

وأغرقا في الفيحك حتى فاضت من عيونهما الدموع.

ثم أسلمهما الضحك إلى الصمت .

كان صمتها تعبيرا عن الامتلاء ، فإنها إحدى المرات القليلة التي تحس فيها بغيضان مشاعرها ووضوح أفكارها على هذا النحر ، صحيح أن كثيرا من مشاعرها ما

ذال في حاجة إلى وضوح وأن كثيرا من أفكارها ما ذال في حاجة إلى استقرار ، لكن الشئ الرائع الذي امتلأت به أن اتساقا بين مشاعرها وأفكارها قد تحقق ، إنها إحدى اللحظات النادرة التي تمر بها ، لقد أحست برغبة عارمة في مشاركة هذه المجموعة عملها والنضال معها وأن كل ما ظهر من خلاف يمكن صهره في بوتقة العمل المشترك .

وكان صمته ناتجا عن الحيرة ، فهل الوقت مناسب ليخطو بها خطوة جديدة أم ما زال غير مناسب ؟ إنها منذ فترة ليست قصيرة تظهر استعدادا متزايدا لمشاركته النضال ضد قوى التسلط الباغية في الكلية والجامعة ، وخارج الكلية والجامعة ، ومنذ كانت طالبة في الكلية وهو يلحظ شجاعتها في التصدي للانحراف ، وام يمنعها حبها الشديد الأسرتها من نقد أخيها حين هاجر حتى انها أطلقت عليه ساخرة لفظ و الهارب ، كما لم يمنعها هذا الحب من أن تعيد النظر في بعض مواقف أبيها وتخالفه فيها ، إن حركة فكرها ليست راكدة بالرغم من أنها تدور في حلقة شبه مغلقة ، ولو أمكن كسر هذه الحلقة لحققت تقدما هائلا ، فهل هناك فرصة حقيقية الآن ؟ .

قالت تقطع الصمت:

- نمیت بعیدا .

فرد بابتسامة من غير أن يلفظ بحرف ، فأضافت :

- يا أستاذ ، نحن هنا .

انتبه فلجاب برقة معتثر:

- وأنا معك .

تابعت وكانها تلومه:

- من قواعد الايتكيت ألا يهمل رجل سيدة .

قال يشاكسها:

- إنك لست سوى أنسة .

قالت متمينعة الغضب:

- وهل تبيح قواعدكم إهمال الأنسات ؟ .

قال يسترضيها:

- بل توجب قراعدنا أن نجعل أجسادنا لهن دروعا وأرواحنا لهن فداء.

قاطعته بتهريج محاكية الهتافات الرسمية :

- بالروح ، بالدم ، تقدیك یا بشری .

ثم غمرها الحياء فاكتسى وجهها وهجا وردت بغبطة من أسعدته الكلمات:

- أحمد ، لا تبالغ .

فتابع بمردة:

- المفروض أنك متخصصة في التاريخ وتعرفين هذه الحقيقة .

تساطت بدهشة:

- أي حقيقة ؟ .

فرد بصوت دافئ يرسل إشاراته إلى القلب مباشرة:

- الحقيقة المقررة فقهيا ، والتي ترجب على الرجل أن يدافع عن عرضه كما يدافع عن عقله أو عن نفسه وعقله ، وتجعل من يقتل دفاعا عن عرضه كمن يقتل دفاعا عن عقله أو نفسه شهيدا .

ازدادت دهشتها فتوقفت عن المسير ، وأمعنت النظر إليه قبل أن تسأله ثانية :

- هل هناك شئ من هذا بالنعل في النقه ؟ .

فأجاب بهديء:

- بالطبع .

: اعيد بابا بامامها بابا جديدا

أظن أنه أن الأران لتقرئي شيئا من سيرة النبي وأحاديثه .

قاطعته متحفظة:

- أنت تعرف موقفي .

فقاطعها قبل أن تكمل:

- أعرف أنك عقل متحرر وقلب مفترح ، ولا يمكن أن تتخذى موقفا معاديا للمعرفة .
   عقبت وقد مست كلماته مشاعرها :
  - لا أستطيع أن أعدك بشئ ، لكنني لا يمكن أن أعادي المعرفة بحال .

قال برضا:

- أنا واثق من ذلك .

وأدركهما الصمت مرة أخرى.

كان يفكر في الكتب المناسبة التي يحسن أن تبدأ بقراحها ، إن المكتبة الاسلامية تضم الافا من الكتب ، وتحتوي على ملايين الصفحات التي كتبت عن النبي ، لكن من المهم أن يختار من بينها ما يتلام مع نقطة البداية عندها ، وإلا ضلت طريقها إلى المعرفة الحقة التي يريدها ، إنها في حاجة إلى أن تقف على النمط السلوكي الانساني الرائع للنبي ، علاقاته بأهل بيته وجيرانه ، بأصدقائه وأعدائه ، بالكبار والصغار ، بالانسان والحيوان والنبات ، سلوكه في حياته اليومية ، في يسره وعسره ، في سلمه وحربه ، في جوعه وشبعه ، في جده ومرحه ، في عمله وراحته ، إن السلوك اليومي هو الذي يقرب الإنسان من الإنسان أو ينفره منه ، فأي شئ في ضوء ذلك يختار ؟ .

وكانت تفكر في العرض الذي قدمه أحمد لها . إنها تحترمه وتقدر فيه شجاعته في الحق وحرصه عليه ، واحترامه للعقل واتساقه مع المنطق ، ولكن عرضه بدا – للحظات – غير متسق مع طابع سلوكه معها ، فإنه يعلم عنها إيمانها المطلق بالعلم ، وكان من قبل

حريصا على ألا يصادم هذا الايمان ، لكن ها هو ذا يحاول هذه المرة توجيهها ثقافيا فهل تقبل من في مثل عقلها وبقينها أن تقرأ أعمالا لا تخاطب بطبيعتها العقل حين تنطلق من مسلمات غيبية لا سبيل إلى قبولها ، كلا ... إنه لا يصح أن تؤام عقلها وتهدر وقتها بالاطلاع على مثل هذه الأساطير ... ولكن ... من ناحية أخرى فإن الظروف الموضوعية النضال قد ريطت بينهما وهما وإن اختلفا عقيدة ومنهجا فإنهما مثققان أهدافا وسلوكا ، إنهما مناضلان تحت لواء واحد هو لواء العدل . أليس من الواجب عليها أن تقهم الظروف التي يعمل في ظلها شركاؤها في النضال وأن تدرك العوامل التي توجه مواقفهم . إن النبي يمثل عندهم قيمة كبيرة تشع في حياتهم أعمق الأثر ، ولديها من حصانة الفكر ومقدرة العقل ما يحميها ، إن القراء بالنسبة إليها ان تكون خطرا من أي نوع ، بل على العكس تماما ، فإنها بالإضافة إلى ما ستعرفه على خطرا من أي نوع ، بل على العكس تماما ، فإنها بالإضافة إلى ما ستعرفه على المستوى الشخصي فإنها ستكون أقدر على التأثير في شركائها ، ومن يدري : ربما استطاعت أن تجعل ذلك مدخلا لكسب عنصر جدير بالاحترام — كأحمد – إلي فكرها ومنهجها .

قالت:

- ماذا تقترح للقراء ؟ .

رد مداعیا :

- أراك متعجلة .

هل أحست يغضب فقالت:

- لا تقهمني خطأ ، فأنا واثقة من النتيجة .

وهل كان يلومها أم يغريها حين قال:

- وأنا واثق من أنك ان تتفذى باسم العلم موقفا غير علمي .

وهل أرادت أن تترضاه حين قالت وقد اقتربا من مبنى الكلية الملحق حيث تركت السيارة:

- أستطيع أن أوصلك .

وهل كانت رغبة في المشاكسة حين قال مبتسما:

- مىرت إنن منهم .

وهل كانت ترد على المشاكسة بمثلها حين قالت ضناحكة علمه

- سأظل من الكانحين حتى لو ركبت طائرة خاصة .

قهقه رهو يعقب:

- اكشفى عن تطلعاتك الخفية .

ضحكت سعيدة واستدركت وهي تفتح باب السيارة:

- إنها كما ترى ليست إلا خنفسة قديمة صنعها الخواجة واجن بيديه قبل عصر الثورة الصناعية .

استمر ضاحكا وهويشير إلى بعض السيارات الفارهة المجاورة:

- لكنها تغنيك عن سؤال اللئيم.

وأضاف وهو يغلق وراءها الباب:

أرجو أن تبلغي تحياتي للوالدة الكريمة .

قالت رهى تمد يدها لتفتح الباب المجاور لها:

- هل هناك ما نع من أن أرصلك ؟ .

| : | ميتسما | نرد |
|---|--------|-----|
| • |        | 7.7 |

- لا مانع على الإطلاق ، لكني ذاهب إلى مستشفى ازيارة شماس من البلد .

تساطت في دهشة :

- أهو صديق؟ .

فرد بتلقائية :

- إنه أحد أصهارنا .

ثم أضاف وهو يلوح لها مبتسما:

- ألا تعلمين أن كل أبناء بلدنا أقارب ? .

 على عادة ماهر في الاستعداد للقرامة لم يشرب سوى كأسين مخلوطتين خفيفتين قبل أن يلفذ في تصفح الملف الثقيل الذي همله إلى المنزل وهو مضطجع على الشيزلونج في الانتريه نصف يقظ ، والكاسيت يصدر إيقاعات موسيقى شبابية غير محددة الهوية ، وقد أمسك بالقلم الرصاص ليحدد الأجزاء التي يجب أن يدرسها بعناية ، لكنه ما كاد يمر ببصره على الأوراق الأولى في الملف حتى حلت به يقظة حادة غير معهودة في هذا الوقت المتأخر من الليل ، لقد كانت الأوراق صورا من تقارير كثيرة كتبها البرغوتي وكتبت عنه . د هل هذا معقول ؟ 1 حتى البرغوتي يكتب تقارير أمنية ؟ 1 ه .

ببت له الحقيقة شديدة الغرابة ، قلم يكن البرغوتي من بين المعروفين بالتعاون مع أجهزة الأمن . ولم يتعرض لا تهام أبدا بالعمالة الجهاز الخاص ، لقد تعرض لاتهامات كثيرة تتاوات قدراته وأفكاره وقيمته ، وأحيانا سلوكه الشخصي ، ولكن لم يكن من بينها هذا الاتهام أبدا . لقد كانت لديه القدرة على أن يجعلك تحس بأنه إنسان بوسعك أن تختلف معه في كل شئ وأنت آمن من أن يحول خلافك معه في الرأى إلى خلاف مع اتجاه فكرى ، لأنه لم يمثل قط أي اتجاه فكري . لقد كان نموذجا لغير المنتمي الذي لا ينتمي إلا إلى مصالحة الذاتية وحدها ، وهكذا لم يكن في مقدور أحد – حتى أولئك

الذين لا يحظى عندهم بالثقة – أن يتهمه مباحثيا ، فظل بعيدا عن دائرة الشبهة التي تضم كثيرين تكتظ بهم الساحة الثقافية من أدباء وفنانين ومفكرين وإعلاميين ، ممن يضعون أنفسهم بإرادتهم في بؤرة الاتهام بما تتسم به مواقفهم من التطابق مع اتجاهات السلطة ، حتى لو أسلمهم ذلك إلى الوتوع في التناقض ، وكاتهم أفراد أركسترا سيمفوني يحرصون على وحدة الإيقاع استجابة لعصا قائد مسيطر .

استبدت به رغبة طاغية في أن يقف على ما كتبه البرغوتي في تقاريره ، فلم يستمر في تصفح باقي أوراق الملف وعاد إلى التقارير يقرأ بإمعان كلمة كلمة ، أحس بالمسلمة مع تتابع القراط لتترعها وشمولها ونوع الملومات الواردة فيها ، إنه لم يترك شخصية فكرية أو فنية ولاحدثا ثقافيا دلخليا أو خارجيا إلا تتاوله في تقاريره . إنها تعطي صورة كاملة لكل ما شارك فيه الرجل أو وقف عليه أو حتى سمع به مما دار في المؤتمرات والحلقات والمهرجانات والمفلات والمحاضرات والتدوات والاجتماعات من مناقشات وأقاطت وتطيقات ومواقف وتكات ، حتى الوقائع الشخصية والكلمات العابرة لم يقلت منها شيئا ، وكانه أشبه بجهاز تسجيل شديد الحساسية يلتقط كل الفظة وهمسة وحركة ، بل يتجاوز التسجيل إلى تعليل ما وراء الألفاظ والحركات حتى يعطيها دلالتها التي يريدها في ضوء المواقف التي قيلت فيها والظروف المساحبة لها . بلغ به العجب أشده أن يتمكن هذا الرجل الفسئيل المجم من أن يحيط بكل هذه المعلمات وأن يسجلها كتابة على نحو يفوق في دقته خبرة جاسوس محترف السي أي إيه . ما أبث أن تجاوز الاحساس بالدهشة إلى الشعور بالغفي ، القد كانت التقارير تلوث كل شئ: الرجال ولهي التي يشاع عن أصحابها أنهم من أمل الحظوة لدى القيادة السياسية .

- و إنن كانت هذه القذارة هي الطريق إلى الهائزة ا إنه لأمر مقزز ، قهل كان من الضريري أن يمارس كل هذه العقرنة ؟ ا إن العمالة في ذاتها شئ بغيض ظماذا يستفرق فيها حتى النخاع وكانها تمنمه متعة دونها كل المتع ؟ إننا جميعا تتعرض لضغوط

- شبيدة النسرة ، ولكننا ما زانا نمتفظ بترازننا .
- لا تظلمه ، هل تعرف طبيعة الضفوط التي تعرض لها ؟ هــــل يتمرخ إنسان سوى بإرادته في الوحل ؟ .
- أما كان في استطاعته ألا يرتكب من الفطايا إلا ما كـــــان ضروريا ٢ .
- وهل في استطاعتك أن تحدد الفدوري وفير الفسدوري ! ألا تمارس الآن دورا شبيها به على نحو ما ! أليس مطلوبا منك أن تضع خطة تكفل سحق معارضيه وتجميل صورته بحيث يصبح كما يراد الترويج له الكاتب النموذج ! ألا ترتكب بدورك جريمة لا تقل قدارة حين تسهم في تشويه معارضيه وتجميل صورته وتسويق هذا المثل المنحط ! .
- بوسط ان تتراجع ، تستطیع ان ترانس ، یمکن ان تابی ان تشارای .
- ولم كل هذا ، إن بورك في المقيقة ليس منصبا عليه وإن كان هو المائة بالصدفة بعض أدواته ، إن بورك يتمثل في دعم سلطة الدولة بتاكيد قراراتها ، وإنك لو تراجعت ستقرض الغوغاء إرهابها وتعزز القرى المادية مواقعها ، أيهما أفضل أن تظل السلطة قائمة مهما كان فسادها أو أن تفرق المياة كلها في بحر من الفوضى ! .
- يعك من محاولات التبرير ، إنك بما تفعله بعد كل ما عرفت تقوم بعمل قدر لا يقل حقارة عما فعل البرغوتي ، .

القى بالملف جانبا وقد بلغ به التوبر حدا لم يستطع معه أن يتابع القراءة ، أحس بحاجته إلى دافع قوى يحسم ما داخله من تردد مشوب بالسخط ، صحيح أنه في مرات

كثيرة سابقة قام بأعمال ليس مقتنعا بها ولكن الأمر في هذه المرة يختلف ، إن حجم القذارة في الرجل من الضخامة بحيث يتطلب قرة دفع غير عادية .

طافت برأسه فكرة الاعتذار وأخنت تنم بإلحاح مثير للفعجر فهم أن يمسك التليفون ليطلب الوزير لكن يده توقفت وأصابعه توشك أن تضغك أزراره ، فقد خطر له أن اتصالا في مثل هذا الوقت ليس مناسبا ، فضلا عن أنه يحسن به أن يتابع بقية أوراق الملف لعل فيها ما يوضح الصورة ويجلو جوانبها الخفية ، فريما تتضمن الأوراق الباقية ما يستند إليه في موقفه عنولا أو استمرارا . فعانت يده نقلب الصفحات من جديد . ولكن جرس التليفون شرع يدق ، فتتاوله بلهفة على غير عانته في تقبل الاتصال في مثل هذا الوقت بالاهمال . هل كانت تراود نفسه رغبة خفية في أن ينأي به الاتصال عما هو فعه ؟ .

رقع السماعة فجاء الصوت الذي لما يغب صداه عن أننيه بعد :

- كسبت الرمان.
- تساط وقد أدركته الدهشة:
- أي رهان معالي الباشا ؟ .

كان الصوت طافحا بالمرح حتى أنه أدرك كلماته بصعوبة وعو يقول:

- راهنت نفسي أنك يقظ . وهكذا ترى أن فراستي لا تخيب .
   عقب ماهر مجاملا :
  - إنك بعيد النظر دائما معالي الباشا . استمر دون أن يعبأ بالتعقيب ، وكأنه لم يسمعه :
- بالرغم من أنني في نصف قراي ، نصف واع ، نصف نائم .
   خطر في بال ماهر أن يسأله :
  - لعلك أسرفت في الشرب الليلة معالى الباشا .

واكنه اضطر إلى الصمت حين وجد صاحبه يستمر كأنما استهواه التعبير:

- شربت نصف شرب ، ولذلك أنا نصف عطشان ، نصف تعبان ، نصف جائع ، بل تستطیع أن تقول إنی جائع فعلا .

ظن ماهر أن الرجل مخمور تماما ، وأن اللعب بالكلمات سيحمله على أن يضيف إلى حالته أنصافا أخر ، ولكنه لم يزد ، فهل كان ينتظر ردا ؟ .

قال ماهر وكأنه يجاريه:

- أنا أيضًا نصف قرفان.

فسرسعت في السماعة ضحكة خليعة صكت أننه حتى أنه أبعد عنها السماعة ، ولكن سؤالا باغته حين أعادها حنرا إلى موضعها :

أنا لا أعرف ما يضايقني ، ريما لأني لا أريد أن أعرف ، فهل تعرف أنت ما يضايقك ؟ .

فأجاب ماهر بحنكة من تعود المراوغة:

- من الجائز أن يكون ما يضايقني هو نفسه الذي يضايقك . وصمت برهة ، ولكن باغتته الدعوة التي جات أسرح مما توقع :
  - فلنحال معا إذن أن نستكشف ، ريما وجينا شيئا مشتركا .

لم يعقب واستمر صامتا ، لقد اختزات الدعوة مرحلة هو دائما في علاقاته الأولية حريص عليها ، مرحلة يمارس فيها هوايته في شحن الألفاظ بشتى الاحتمالات بحيث دائما يظل في موقع المسيطر حتى اللحظة الأخيرة . ها هو ذا المخمور بدعوته الصريحة لا يدع له فرصة لمارسة هذه المتعة ، وعليه أن يتخذ قرارا فوريا .

تابع الصوت وكأنه يتعجل رده:

على الأقل سنعرف ما ينقص كالمنا .
 واستمر حتى لا يترك له فرصة لاعتذار :

- ما رأيك في أن تحضر الآن .
   هنف ماهر وقد أصابه الاقتراح بالفزع :
- الآن ؟ .
  واكنه لم يسمع لصيحته ردا ، فقد كان صاحب الصوت يتحدث في جهاز آخر قبل
  أن يتابع معه :
  - في انتظارك ، لقد أعطيت الأمر لكلاب الحراسة بالسماح اك بالرور فلا تتأخر .

أخذ الدكتور شوقي يستعيد في ذهنه كلمات ابنته التي تضمنت ما يشبه التقرير اليومي عن ربود الفعل في الجامعة واتجاهاتها بعد منح الجائزة البرغوتي وقد انتابته دهشة حقيقية ، لقد كان ما تنقله إليه مخالفا لكل توقعاته ، كان تقديره أنه ان يرتفع صوت معارض واحد ، فإن السلبية ستغلب الذين يعرفون فيصمتون ، وأما الذين سترتفع أصواتهم فهم الذين ترتفع أصواتهم دائما ، الثرثارون الأدعياء المتحذلقون المتغيقهون المتزلفون الذين سيواصلون المديح ما داموا يجدون فيه إرضاء الشهوة الحديث وإمتاعا لهرى السلطة ، ولقد صدقت الأيام الأولى بعد منح الجائزة تحليله ، إذ احتشدت أجهزة الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية لتقديم معزوفة لم تمل تكرارها عن الأديب الكبير . كم ضحك سخرية وهو يرى بعض زملائه يتحدثون في التليفزيون عن الرجل باعتباره قيمة فكرية وهو يعلم أراهم الحقيقية فيه ، وكم تملكه المجب وهو يشاهد النقاد المحترفين يملئون أفواههم بمصطلحات نقدية لا يجيدون النطق بها فضلا عن معرفة المحترفين يملئون أفواههم بمصطلحات نقدية لا يجيدون النطق بها فضلا عن معرفة الدادية أو السريالية أو العبثية ، إلى أن ينتهي أحدهم إلى أن البرغوتي يمثل وحده مدمية منهيزة في الأداب العالمية ، كم ضحك حتى استئقى بعد ذلك وهو يتذكر هذه

العبارات ويقطن إلى أن لها وجها من صواب ربما لم يخطر على بال قائلها ، فليس في الأداب العالمية حقا من منح جائزة لأنه لم يكتب شيئا سوى البرغوتي .

## د ماذا يعدت في الجامعة ؟ .

حتى لو كان الذي يحدث قررة شباب قإن طيك أن تعترف بأن قي الأمر مقاجاة ولابد لك من أن تستوعبها كاملة ، لأنه ليس في منطق التمليل العلمي ما يسمى بالمقاجأة ، المفاجأة تعبير ساذج وسطمي يبل طي عدم الهمي بالطريف المضوعية المؤثرة في الأحداث ، وإذا كنت قد قوجئت بما سمعت قليس لأن في الأمر معجزة ، وإنما لأنك قد انعزات عن رؤية المائع وتطيك ، قام تقهم ما يدر رام تستوعب دلالاته وام تستشرف اتجاهاته . أكنت تتوقع أن تعرف وأنت مارب إلى الكاس في مقهاله القديم الذي صارا بارا ١٢ . إنك حتى لم تحاول مجرد محاولة – معرفة ما صار إليه رفاق النشال القدامي الذين مجرد محاولة – معرفة ما محار إليه رفاق النشال القدامي الذين كانوا فقر جبلنا ورموز حركتنا ، أين قاروق السيد وأحدد الرفاعي وابراهيم عبد الطيم وشكري عبد الوهاب وسعد رحمي وفضل مبارك وفهي رشوان وعطا ميلاد وعبد الستار حسين ، إنك لم تعد تتذكر إلا المترفين والمنونين والمرتبين والمرتبين الذين الذين الربا أن يجطرا قكرهم وعقواهم جمسرا تعبر عليه ظلمات العائف غير القدس بين الفرنة والعملاء والانتهازيين والطفيليين .

# أيها المالم أنق . لقد أن أله أن تعرف وتقهم وتطل ، .

هل أنهكه التفكير حتى أحس بالجوع على غير عادته في هذا الوقت من الليل ، غادر صومعته ينشد شيئا يلكله وهو حذر من أن يحدث صوبًا فقد كان على يقين من أن بشرى وأمها نائمتان ولم يشأ أن تستيقظا ، ولذلك فوجئ حين وجدهما جالستين في الأنتريه المضاء إضاحة خافتة ، لقد كانت إحدى المرات النادرة التي يرى فيها الاثنتين

معا خارج حجرة النرم التي صارت في الفترة الأخيرة بعد هجرة الابن وانتقال شرقي إليها حجرة الأم وحدها ، وبرغم الدهشة فإنه أحس بشئ من الراحة ينبت في أعماقه ويثمر - في لحظة - بعض الاسترخاء ، لقد كانتا ملتصقتين ، تحيط الأم حضن بشرى بنراعها وهي تسند رأسها إلى صدرها ، في حين تربت بشرى برفق على رأسها وتتخلل شعرها بأصابعها ، كانتا صامتتين ومع ذلك أحس شوقي للحظات أن بينهما نوعا من التراصل أعمق من أن تعبر عنه كلمات ، فعدل عن أن يطلب من ابنته أن تعد له شيئا من طعام ، وذهب بنفسه إلى المطبخ فأعد وجبة خفيفة وعاد على عجل لينضم إليهما . وحين عرض عليهما ضاحكا - وهو يجلس أقامهما - أن يشاركاه طعامه لم تتبس الأم بكلمة وردت بشرى بمودة:

- مىيقناك.

ساد الصمت بينهم حتى وجد نفسه ينتقل رويدا رويدا إلى الموضوع الذي يشغله ، واذلك لم يفطن إليهما إلا وهما تفادران الأنتريه متجهتين إلى حجرة نوم الأم ، وحين خرجت بشرى بعد قليل متوجهة إلى غرفتها توقفت لحظة وعرضت على أبيها أن تعد له شرابا فلما هزراسه نفيا قالت وهي تستأنف سيرها إلى حجرتها :

- تصبح على خير .

فرد بحنان:

- وأنت من أهله .

ثم استدرك بسرعة كأنما تذكر شيئا:

- هل ستنامين ؟ .

فلما أجابته:

- بل سأقرأ قليلا.

قال بهس،:

- مل لدیك مانع من أن نجلس لنتناقش قلیلا ؟ .
  - فريت ضياحكة:
- أعرف نقاشك ، مناصنع أولا كوبا من الشاي حتى أتمكن من السهر .

لقد كانت تعلم أن حوارا طويلا سيبدأ ، وفي مثل هذه الحالات تستطيع أن تحدس مرضوع البداية ، لكن أحدا لا يستطيع أن يحدد كيف سيتشعب المرضوع وتتعدد جوانبه وتتداخل مسائله ، وكيف سيصبح في خضم المناقشة مجرد نقطة في محيط من العلاقات والظواهر والقضايا والقوانين الخاصة والعامة على السواء .

 تعانق عقربا المنبه الصغير الموضوع على الكرموبينو عند منتصف الليل فضغطت أميمة زر الجهاز المتصل بالتليفون الذي يحول دون مراقبة مكالماته ، ثم طلبت رقما من الذاكرة وتركت الجرس يدق مرتين وقطعت الاتصال ، ثم أعادت طلب الرقم مرة أخرى ، وتركته يدق مرة واحدة وقطعت الاتصال ثانية ، ثم طلبت الرقم نفسه للمرة الثالثة وتركته يدق تأدث مرات ثم وضعت السماعة مكانها . وبعد لحظات دق جرس تليفونها مرتين ، ثم صمت ، ثم مرة واحدة ثم صمت ، ثم ثلاث مرات رفعت على أثرها السماعة وسئلت المتحدث عن الرقم المطلوب فذكر رقما كوبيا ، فأجابت مصححة برقم كودي آخر ، أتاها عقبه الصوت المالوف الذي تعودت أن تملى عليه تقاريرها وأن يملي عليها التعليمات .

بدأت أولا بتقديم تقرير مفصل وشامل عن العمل في الديوان العام ، كل ما وصل إلى علمها عن الاجتماعات التي تمت والأشخاص الذين شاركوا فيها ، وأولئك الذين تغييوا عنها ، والموضوعات التي نوقشت ، والأراء التي أبديت ، والتوصيات التي اقترحت ، والقرارات التي اتخذت ، والمكاتبات التي تبودات .

ثم انتقات بعد ذلك إلى تقرير المعلومات الشخصية ، فلم تترك شيئا مما عرفته من مصادرها المبثوثة في الإدارات المختلفة إلا ذكرته ، ومع ذلك لم تكن الحصيلة كبيرة

ولكنها تضمنت أسماء جديدة ترد في تقاريرها للمرة الأولى ، منها (منى) موظفة المكتبة التي تمر بلحظة ضعف مواتية بعد أن فسخت خطوبتها لعجز خطيبها عن تدبير مسكن الزوجية طوال سبع سنوات ، و ( وهدان ) مسئول فرقة الفنون الشعبيبة بلحد قصور الثقافة الذي بدأ ينشط لتجنيد فتيات الفرقة ضمن شبكة دعارته الخاصة للنشاط الخارجي ، و ( هيام ) مديرة مكتب أحد رؤساء القطاعات التي بدأت تدير شقتها المفروشة – التي يشاع أن رئيس القطاع هو الذي أجرها لها – للقمار ، و ( قدري ) مسئول الآثار الذي صرح في مكتب مسئول كبير في الرزارة أن قطع الآثار النادرة التي شارك شخصيا في اختيارها للعرض الخارجي لم تعد ، وأن القطع التي عادت كانت نسخا مقلدة منها .

ثم جاء بور الأسئلة ، فسألها :

- اقتراحاتك للسيطرة ? .
  - بخمس ا
  - منى وقدري .
- منى غلبانة ، تقريبا هي الآن تحت السيطرة .
  - ألا تحتاج إلى تصوير ؟ .

ورد في خاطرها لأول وهلة أنها لا تحتاج ، فقد وصلت إلى مرحلة اليأس التي يتساوى فيها لدى المرأة كل الطرق ، ولكنها عدلت عن إبداء رأيها في نفس اللحظة ،

- التسجيل ان يضر على أي حال .
  - وقدري .
- إنه مشكلة ، فهو لا يشرب ، ولا يحب النساء ، ولا يلعب القمار ، ولا يفهم في الكرة. جامها الصوت حازما عبر السماعة وكأنه يلومها :

- لابد من وجود نقطة ضعف ، غإن لم تكن موجودة يجب إيجادها .
   سالت بانزعاج حقيقي وكأتها نتفي تقصيرها وتبدي في الرقت نفسه تفهمها :
  - طيعا، لكن كيف؟.
- فكرى بسرعة واقترحي ، فإنا عجزت فإن ادينا وسائل أخرى .
   هل يليق بمن في مثل خبرتها الطويلة أن تعجز ؟ لكن ما يشغلها الآن شئ مختلف:
  - وماهر الجندي؟.
  - إنه العملية العاجلة ، والمفروض أن تكوني قد أحرزت اليوم تقدما .
     قالت باستكانة من يدرك أنه لم يحقق شيئا ذا بال:
    - أَعَانَ لَتِي لَقْتُ نَعَارِهِ ، لَكُنَ الْبِاشَا ....
      - قال بحزم:
- دعك منه ، عليك أن تكوني نزوة الجندي القادمة ، لكن لحذري أن يعرف عن طريقك إلا ما تريد .

مد ماهر يده ليسوي وضع القديص الحريري المزركش في البنطاون الايطالي المنتفخ وهو واقف أمام المرأة الفيديه العسلية الضخمة ، التي تعكس – في غير وضوح – الحجرة كاملة ، فتتراس الأشياء فيها مع بقايا الدخان الأزرق الذي تشبعت به الغرفة أشبه بظلال تتداخل فيها الألوان وتتقارب وتنماع وتتلاشى ، ولا يستطيع الضوء الخافت غير المنظور سوى أن يحدد حوافها ومواضعها دون أن يكشف معالمها أو يوضح أحجامها وسطوحها . وهين انحنى ليرتدي حذاءه الفرنسي المدبب الذي اشتراه له أمريكي عجوز تعرف عليه عقب انتهاء مؤتمر اليونسكو في باريس منذ نحو شهر وهو يتجول في بيجال قال – كأتما داهمته الفكرة فجأة :

طى فكرة ، البرغوتي لا يستحق الجائزة في رأيي .

عكست له المرآة مبورة المسترخي في الفراش نصف عار يقول وهو يتتاب:

- وكذلك في رأيي ؟ .

غالتفت ماهر مندهشا وهو يتساط:

- إذن لاذا ؟ .

فرد صاحبه وهن يواصل تثاريه :

أكمل قراحة اللف.

ثم وضع رأسه على الوسادة وتابع وعيناه مغمضتان:

- وإذا احتجت إلى معلومات أخرى فاطلبها من إيمي . سأعطيها تعليمات بالا تحجب عنك شيئا حتى تكون لقاءاتنا بعد ذلك للترفيه لا للعمل .

كتم ماهر ضحكة لم يظهر منها سرى هسهسة خافتة د إنه ترفيه بالنسبة لك أما بالنسبة لي قعمل شاق ، هل سمع صاحبه صرته حين تسامل وهر شبه نائم :

- هل قلت شيئا ؟ .

فقال ماهر بسرعة:

كنت أقول رأيي في سكرتيرتك . إنها سكرتيرة رائعة .
 فرد صاحبه وقد أوشك النوم أن يفلبه :

- إنها لزوم المظهر ، حتى لا يفطن أحد إلى اتجاهاتي الحقيقية . قهقه ماهر وهو يخطو في اتجاه الباب قائلا :

هذا نكاء غير عادي .
 فادركته ولما يخط خارج باب الحجرة كلمات صاحبه غير واضحة الحروف :

- حذار أن تعاكسها فهي تقول لي كل شئ ،

\* \* \*

رمقته ببلادة عينا أحد أفراد طاقم الحراسة الخاصة وهو يخرج من باب الفيللا الأنيقة التي تشغل جزء من الدورين العلويين من عمارة شركة التأمين بالزمالك ، والتي

حصل عليها الباشا بقرار شفوي من القيادة السياسية تقديرا لما قدم من خدمات شخصية بعد توليه منصبه ، وتابعته العينان تكادان لا تطرفان حتى استقل المسعد الذي هبط به ، وما كاد يغادره في الطابق الأرضي حتى تلقي تحية عسكرية أداها بصرامة الضابط الشاب الذي يقود الوردية ، فاكتفى ماهر بهزة خفيفة من رأسه دون أن يعني برفع يده ، وأخذ طريقه إلى سيارته التي كان يستند إليها جندي آخر من جنود الحراسة لم يكد يراه مقبلا حتى تنصى جانبا دون أن ينظر إليه .

أحس ماهر برطوبة الفجر الندية تغمر وجهه وهو واقف ليفتح باب السيارة فأخذ نفسا عميقا ، وداخله في اللحظة نفسها إحساس غير محدد ، مزيع من السخط والرضى ، واكنه ما كاد يجلس إلى عجلة القيادة حتى تنحى الرضا ليسلمه للسخط وحده ، لقد داهمه خاطر لم يرتح له : « لم يكن اللقاء ممتعا ، فتح نافذة سيارته التي أخذت تتحرك وألقى ببصقة اشمئزاز مالأت فمه في عرض الطريق ، أحس بجيشان مفاجئ فأخرج علية سجائره وأشعل سيجارة أخذ منها نفسا عميقا احتبسه في فمه لحظات قبل أن يبتلعه ، وحاول أن يتغلب على إحساسه بمحاولة اكتشاف جوانب إيجابية شأته حين يكون مغيظا أو محبطا « قد يكون المرقف مقرقا بالنسبة الله ، اكته بالنسبة إليه مختلف بالتاكيد ، لقد رأى ما سيجعله طرع بنانك ما شئت ، وكلماته الأخيرة برهان واضع ، . لكن محاراته إقناع نفسه لم تنجح ، فقد داهمه إحساس فظ بأنه أعطى دون مقابل : « إنك أسوأ من البقي ، فالبقي لا تمنع مون مقابل أبدا ، ماذا أفدت حتى الآن وأقلامك كلها تعطى من مقابل » أزعجته المقارنة فأيثنك الاضطراب أن يعصف به ، فأخذت السيارة تمضى وكأنما فقد ممائقها قدرته على التحكم فيها ، كأنما هو طاعن مخمور أو مراهق أرعن ، حتى كادت أكثر من مرة أن تصطدم بالإفريزيمنة ويسرة ، ولم يقطن ماهر إلى ما يحدث إذ كان مستفرقا في التفكير « لا تنزعج ، ثمة نوع أخر من المتعة طيك أن تجريه ، إن صاحبك أكبر رأس تنمنى أمامك حتى الأن وتقبل

الأرض ضارعة بين يبيك ، ألا يرضيك هذا 1 » استدت محاراته في التبرير الذاتي مدركا حاجته إلى تكاة يستند اليها في مراجهة رياح السخط التي بدأت تعصف به ، وبرق في الظلمات خاطر محتمل : « من يدري ماذا يجرى هناك ، في القمة ، ريما كانت هناك رجس أخر ، أليس استكشاف ذلك أمرا جديرا بالتضحية 1 لا تتعجل ، قإن ما حدث ليس إلا مجرد بداية » .

 أهلت بشرى في مدخل المكتبة فترقفت لحظة ألقت فيها التحية على الموظفة المختصة وهي تستطلع بلهفة المرقع المعهود ، و إنه ما زال في الانتظار ، مستها حين رأته تسمة من الراحة الندية فلونت نظرتها بلمحة رضا ودود ، وكأتما أرسلت إليه شعاعا استقبله في اللحظة المناسبة ، فقد نهض أحمد لاستقبالها وإن ظل واقفا في مكانه لا يبرحه ، وخاطبت عينيها عيناه قبل أن تصل إليه :

### - قلقت عليك .

ريت عيناها ببسمة رقيقة قبل أن تضع في يده يدها :

- أعرف أنى تلفرت ، فمعذرة .

طوقت عيناه بوجهها وهي تجلس أمامه إلى المنضدة التي حملت بعض ما كان يقرأ ، فلاحظ مظاهر إجهاد واضح ، فادركه تلقائيا إشفاق رفت له مشاعر خفية مستسرة في الأعماق ، وود أن الراستطاع أن يخفف عنها . واكن ماذا يفعل وقد شات إرادة الله أن تتضافر كل الأمور المجهدة معا : سفر أخيها ، ومرض أمها ، وأعباء مرحلة العمل المشترك بعد فوز البرغوتي بالجائزة . فهل تكون الكتب التي أعطاها لها — بما

تتطلبه من وعي وتركيز وحوار داخلي - سببا آخر من أسباب إجهادها ؟ هل أسهم - دون أن يدري - في زيادة أعبائها ؟ .

قالت بتلقائية:

- كنت ألا أحضر لولا اللقاء المقرر.

فنظر إليها متسائلا ، فأضافت مفسرة :

أنا مرهقة جدا ، سهرت طويلا ولم أنم جيدا .

سأل-ريما ليطمئن:

- كيف حال الوالدة ؟ .

رىت بعجلة:

إنها بغير ، اطمئن من هذه الناحية ، على الأقل بدأت تتعامل معي .

صمت ، وكاته مازال ينتظر تفسيرا ، فتابعت :

- قضيت وقتا طويلا في الحوار والكتابة ، ولم أستطع أن أنام إلا بعد أن أقرأ شيئا من الكتاب الذي أعطيته لى . ولعله كان السبب فيما عانيته من أرق بعد ذلك .

سألها بانزعاج حقيقي :

- معقول ؟ إنه كتاب ممتاز .

فردت باسمة:

- لقد اتفقت معك على ألا نتناقش إلا بعد أن أنتهى من قراعته . ولكني أحببت فقط أن تطمئن إلى أنه برغم كل المتاعب فإنني جادة فعلا في القراءة .

قال وابتسامة تغمر وجهه:

- است في حاجة إلى أن تطمئنيني ، فأنا أعرفك جيدا .

تفجر في أعماقها نبع من الثقة في نفسها وفيه ، هل كان ذلك هو السبب الذي دفعها لكي تعرض عليه القضايا التي أثيرت في حوار المساء مع أبيها ؟ وهل كان وراء مسلكها أن تتمثل وجهة نظر أبيها وهي تحاوره حتى تكشف مدى اتفاق وجهة نظر أحمد مع أرائها التي قالتها في المساء ، وبرغم ما أدركته من وجود خلاف في عدد من الأمور بين ما قالته وما قاله أحمد فإن أراحما معا كانت متقاربة إلى الحد الذي أمكن معها أن تقول في نفسها : « إنه أقرب إلى من أبي » ، ومن عجب أن ذلك لم يكن مصدر انزعاج لها كما كان يحدث في أيام ملفت .

تبادلا حديثا طويلا عن الموضوع الذي كتبته عن « العلالة التاريخية المنع البرغوتي الهائزة » ، وعرض عليها بدوره البرغوتي الهائزة » ، وعرض عليها بدوره فقرات مما كان قد كتبه من قبل ، واكتشفا من خلال تحليلهما المشترك أن كلا من الموضوعين على حدة يتضمن عناصر قرة متفاوتة ، ولا يخلر من ضعف ، وفكرا – ربما في وقت واحد – : ألا يكون ما كتباه أكثر قوة وفاعلية أو أنهما أعادا صياغته في مرضوع واحد يجمع عناصر القوة فيهما ويخلو من عناصر الضعف بهما ؟ وشرعا معا في كتابة الموضوع المشترك ، ونهض أحمد فيه بالعبء الأكبر ، فلقد كانت المنه الطيعة قادرة على أن تعبر عن الأفكار باقصى قدر من الدقة والوضوح ، وهكذا حين أعادا قراحة الموضوع الجديد بعد نحو ساعة من الجهد المشترك وجداه عملا جديرا بإعجابهما .

نظرت إلى ساعتها وقالت بلهفة:

- ياه، تأخرنا عن الاجتماع.

فنظر تلقائيا إلى ساعته وتمتم - ربما ليطمئنها:

- سنصل إن شاء الله في وقت مناسب .

فعقبت وهي تضم الأوراق المتناثرة على المنضدة :

- أمامنا مشوار طويل حتى نصل إلى ملاعب الطب.

فتسال ميتسما:

- أليست السيارة معك ؟ .

فردت بعفرية :

- الحمد لله ، عبنا إلى قراعينا .

وأضافت ريما لتشاكسه:

- طيعاً خييت أملك.

فرد ببهجة من يستمتع بالمشاكسة:

- مؤكد ، فقد ضيعت على ثوابا كبيرا .

تساطت في دهشة :

أي ثواب ؟ .

فأجاب متصنعا الجد:

- ثواب المبرعلى البلاء .

فعقبت متصنعة الغضب:

- نعم؟.

ثم انفجرا معا في الضحك وأخذا يمضيان إلى خارج الجامعة بخطي سريعة وقد عقدا العزم على أن يصلا بأسرع وسيلة متاحة حتى لا يتأخرا عن بدء الاجتماع . وحين وصلا إلى غايتهما مد أحمد يده وأخرج من جيبه الموضوع الذي كتباه وقال وهو يعطيه لها :

- موضوعك ، قريما يطلبون قراءة شئ منه .

فريت باقتناع وهي تمد يدها لتلخذه:

لا مانع أن أقرأه ، لكنه موضوعك أنت ، فقد بذلت فيه جهدا كبيرا .
 قالت بثقة :

- إن صلب المضوع اك ، فاتت به أولى .

واختلفا اختلافا بعث في نفس كل منها متعة حقيقة ، إلى أن قالت بشرى بسعادة من عثر على الحل المناسب:

- وجدتها ، ليكن المضوع باسمينا معا : بشرى أحمد .

#### - الأن حان وقتك.

« ماذا يمكن أن يتضمن اللف المتضم غير التقارير المهورسة بالقذارة التي كتبها البرغوتي ? » . ضاعف ماهر الكمية في الكأس وتجرعها مرة واحدة قبل أن يعيد الكرة ، ثم صب كمية مضاعفة أخرى رشف منها رشفة واحدة ووضع الكأس إلى جوار الزجاجة على حافة المنضدة الصغيرة التي تحمل التليفون ، ثم مد يده فادار الكاسيت وشرع يقرأ .

كانت المجموعة الثانية من الأوراق في الملف تتضمن صور تقارير مكتوبة عن البرغوتي ، من كتّاب كبار وصفار ، وأفراد معروفين وغير معروفين ، وجهات أمنية وسياسية داخلية وخارجية ، وقد احتوت في مجموعها وقائع كثيرة ، لكنها برغم كثرتها متشابهة إن لم تكن متطابقة . فلم تتعرض لنشاطه الثقافي ولا لمواقفه الفكرية ، وكأنما ليس لهذا الرجل نشاط ثقافي ومواقف فكرية ، حتى قال ماهر في نفسه : و قد يكون إغفال مواقفه أمرا مفهوما لأنه ليس له مواقف محددة ، لكن إغفال تشاطه الثقافي أمر غير مفهوم » وقد ركزت التقارير جهدها في تسجيل سلوكه الشخصي ولقاءاته بعناصر ليست فوق مستوى الشبهات أخلاقيا وسياسيا ، أخذ يقرأ

صفحة بعد صفحة وقد انتابه الفيظ حتى أسلمه إلى الإحباط: « أهالاء هم كتَّابِنا ؟ أمده مي امتماماتهم ؟ أكل ما يشغلهم البحث عن الروابط الخفية التى تربط البرغوتي بتلاميذه وتلميذاته ممن اشتغلوا في أجهزة الإعلام المفتلفة ؟ هل مثل هذا المضوع يستمق أن يكرن الشاغل الذي تنور حوله تقارير منفرة المثقفين الذين يقربون المركة اللكرية ويعجهون ثقافة الشعب ? » مسه شئ كالغضب نبت - من خلاله - باناة إحساس رفيف بأن عالما على هذا النحو ليس البرغوتي أسوأ من فيه ، وأنهم ليسوا أنضل منه حالا حتى يروا لأنفسهم حقوقا ليست له ، وما لبث هذا الإحساس أن نما وتمكن ، فشرح يجيل في خاطره تلقائيا عناصر خطة تكفل دعم موقف البرغوتي في مراجهة الناقمين عليه ، لكنه بعد قليل ترقف عن التفكير في الخطة بعد أن أوشكت أن تتضح لها معالم . فقد فاجأته فكرة أعادته من جديد إلى مرحلة البداية بما صاحبها من توبّر وقلق ، فإن النين كتبوا التقارير عن البرغوبي لم يكونوا هم النين هاجموا منحه الجائزة ، بل على العكس ، لقد كان كتاب هذه التقارير ممن كتبرا المقالات تمجيدا له وثناء عليه بعد منحه الجائزة ، أما النين حملوا على البرغوتي في صحف الحائط الجامعية وفي المجلات المطبوعة بالرونيو والمحدودة التوزيع فلم يشارك في كتابة التقارير السرية منهم أحد ... د ترى ... من يكون هؤلاء المعارضون ؟ ، أهم وآجهات لكتبة التقارير السرية 1 1 ء هزته الفكرة حتى النفاع حين خطر بباله هذا التصور ، ولكنه سرعان ما تلاشى ، فإن الذين هاجموا البرغوتي ليسوا مجرد معارضين له ، بل إنهم - كما يتضح من كتاباتهم - يتخذون من معارضة منح البرغوتي الجائزة سيلة لرفض قرارات السلطة ، د إنهم في حقيقتهم برفضون النظام نفسه ، وايس معقولا أن يكون هؤلاء أخر الأمر عملاء بكتبون التقارير السرية للأجهزة المختلفة ع . ألح عليه إحساس حاد بأن نقطة البدء الأساسية يجب أن تكون معرفة هؤلاء المعارضين ، فإنه إذا استطاع أن يعرفهم تمكن من وضع الخطة اللازمة لنحرهم . فكيف السبيل إلى معرفتهم ؟ .

ألح عليه السؤال دون أن يهتدي إلى إجابة واضحة د أه لو كان لهي الوقت متسع ، إذن لأعاد نسج علاقاته من جديد بجماعات الثرثرة لهي مقاهى القاهرة ، والتمكّن بهم من أن يغوص لهي أحشائها ويتف على خباياها . وأكن أين ألوقت وقد تحدد موعد العفل ، وأن أوان العمل ١١ ه .

## د لا مقر ... إنها خطئ لابد منها » .

لم يجد بدا من اللجوء إلى ما قد يكون لدى الأجهزة المختلفة من معلومات ، برغم شكه في قيمتها الحقيقية لما يعلمه عن مصادرها من تزيد وافتعال ، د إنها حيلة العاجز ، ومع ثلثه ... هل لديك بديل ؟ ، هم أن يمد يده إلى جهاز التلينون ليطلب بعض من يعرف في الجهاز الفاص حين برق في خاطره بارق أمل د المفروض أن يكون في الوزارة معلومات الأجهزة المختلفة ، فلا داعي الطلب من الجهاز الفاص ، فانهم دائما يطلبون الثمن ، ولا ينبغي أن تصمح الطروف أن تجعلك من كتبة مثل هذه التقارير ، فليكن الطلب من أميمة » .

أتاه صبرتها - فور طلب رقمها - مستطلعا حنرا:

- من يتكلم؟.

فرد بثقة من يظن أن له دالّة :

- حسبتك ستعرفين صوتي .

فأجابت بصرامة من تعود الحسم:

- لا أعرف صوتك ، فإما أن تقول من أنت وإما أن أغلق التليفون .

فعقب باستسلام مقهور:

- ماهر الجندي .

وأردف اسمه بالاعتذار عن الاتصال في وقت غير مناسب ، بدا في اعتذاه صادقا رقيقا إلى الحد الذي أحست معه بالإشفاق عليه ، وقادتها الشفقه إلى رقة مماثلة ، فقررت صادقة أن كل الأوقات بالنسبة له مناسبة . انزاح ستار الصرامة وحل محله أنس دافئ شع في النفس بهجة مثيرة ، وأخذا يثرثران دون أن يعبا أحيانا ما يقولان ، وأوشكت الثرثرة أن تفضي بهما إلى أفاق ظنها محظورة حين تنبه إلى أن عليه أن يوضع لها سبب الاتصال:

- -- طبعا لديك أشياء عن جبهة الرفض.
  - ردت مستفسرة .
    - أي جبهة ؟ .
    - تسامل بقلق:
      - أهم كثير.
  - فأجابت بحذر تلقائى .
    - ريما .

أسلمه حذرها إلى توبّر ، فداخلت النفس حيرة : « هل ما لديها من أوامر تسمح لها بلقاء مباشر » ، قال بحدر من يرتاد طريقا شائكا حافي القدمين :

- أظن أنه يحسن أن نلتقي .
  - فجاء مستها مرحا:
    - لقاء عمل طبعا .
- تابع وقد شجعته الكلمات:
- يحسن أن يكون عشاء عمل ، فإني لم أتناول طعاما طول النهار .
  - ردت مصطنعة اللم :

- لا أتنارل العشاء مع رجل غريب.

فعقب متصنعا الغضب:

- ظننت أني لم أعد غريبا .

فعقبت في سرها مستنكرة : « ستظل غريبا حتى لو جمعنا فراش واحد » . وقاطعته لائمة بدلال :

- أنت غريب حتى عن نفسك .

مست عبارتها وترا مشدودا « هل تلمع إلى ما جرى الليلة الماضية ؟ لكن من أين لها أن تعلم ، ليس الباشا مجنونا بعد حتى يضبرها » وهم أن يستسلم لعبارتها ، ولكنه وجد نفسه يتجاوز الدفاع ويؤثر الهجرم:

- حتى لو كنت غريبا حتى الأن فسيأتي ما يجمع بين الغرباء .

هل أزعجتها الثقة فاضطرت أن ترد بتحد :

- است ممن تعرف .

هل أثاره التحدي ندفعه إلى الاستمرار:

- سنتعشى في فندق على النيل وايس في شاليه يؤجر بالساعة على هضبة الهرم .

هل صدمتها الكلمات العارية فأحست بغضب حقيقي أر أنها كانت تتصنع الغضب حين قالت :

....

يمكنك أن تحضر إلى الوزارة إذا أردت الاطلاع على شئ .

لماذا أبقت السماعة في يدها بعد أن أن تضعها في مكانها ؟ هل تتيح له فرصة للتراجع ؟ كيف وقد تفجّر في أعماقه بركان الغضب! غابت الإرادة والوعي فهل يستطيع أن يتوقف:

- لن أحضر إلى الوزارة ، وستحضرين بنفسك ما أريد .

- بعينك .

انفجر الضحك عاصفة ، كأنما كانت الكلمة تعويذة سخرية فتحت الباب المرصود :

- يا جبانة ، اطمئني ، أنا لا أكل لحرما بشرية .
  - طبعا ، يكفيك لحم النعاج .

عجبا ، كيف تتحول الكلمات الحمقى إلى سلم يصعد بهما إلى النجوم ، يطوفان ملتحمين الكون ، يتجولان في درويه الغناء ، تمس أقدامهما العارية الأشجار المورقة في السحب ، يهيمان في الأفاق العليا كلما شدتهما الرغبة المجعة إلى أعماق الأرض .

- اتفقنا .
- اتفقنا ، سأجهز لك صورة من التقارير التي تريدها حتى تلتقي في المساء ، لكن لا
   أريد أن أتلخر لأني لا أحب السهر ،
  - اتركى ذلك للظروف.

 تركت « بعرى » الكتاب الذي تقرأ فيه مفتوحا وأغمضت عينيها وألقت برأسها إلى الخلف ، لقد استغرقتها الكلمات :

- يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة .
- لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت ، وإذا حكمت عدلت .
- ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه ، فكه بره أو أو ثقه إثمه .
  - ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشاً لرعيته إلا حرَّم الله عليه الجنة .
    - لا قدست أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قوبها وهو غير مضطهد.
- سيكون عليكم أئمة يملكون أرزاقكم ، يحدُّثُونكم فيكذبون ، ويعملون ويسيئون العمل ، لا يرضون منكم حتى تحسنوا قبيحهم وتصدُّقوا كذبهم . فأعطوهم الحق ما رضوا به ، فإذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو شهيد .

هزها حتى النخاع ما تكشف لها من ولع بالعدل ، وإحساس عميق بمسئولية السلطة ومسئولية الشعب معا عن إقامته ، والدعوة الواضحة إلى مقارمة الفساد في القمة إلى الدرجة التي تجعل من يقتل في هذه المقارمة شهيدا « كيف تنبت مثل

هذه الأفكار في تلك البيئة المسمراوية المتفلقة التي لم تحقق أدنى قسط من التطور المضاري الإنساني في تلك المرحلة التاريخية . إن تلك البيئة في التحليل العلمي بيئة تبلية سابقة في تركيبها الاجتماعي على مرحلة الإحساس بالروابط الطبقية أو الوطنية ، وتفتقر بالضرورة إلى الوعي بالمقومات الأساسية المشعور المشترك الذي يجمع الشعب الواحد أو الطبقة الواحدة ، فهي أشبه بالأمييا ، في حاجة إلى مرحلة طويلة من التطور الحيوي حتى تصبح كيانا نشطا في صلم الوجود الاجتماعي » .

عادت من جديد إلى الكلمات تقرأها كلمة كلمة ، واستقطر عقلها ما تقرأ فإذا هو تجسيد لقانون الرجود ، لعبة شد الحبل التاريخية بين الحاكم والمحكم ، ودعوة المحكم إلى التصدي للحاكم مهما كانت النتائج ، لأن الحكم بطبيعته منسدة : « كيف نبتت هذه الأفكار في تلك البيئة ؟ لو أنها وجدت في قارس أو الروم أو الصبين أن الهند أن مصر القديمة لكانت منطقية ، بمكم ترقيها في سلم التطور الاجتماعي ، لكن أن توجد هذه الأنكار - على هذا النحو -في تلك البيئة ، في ذلك الزمان ، فأمر يند من الفهم ، هل يمكن أن تكرن مصابقة ؟ لكن قرائين العلم تنأى عن المسابقات ، هل يمكن أن تكرن تعبيرا علويا عن حاجة الروح الإنسانية إلى المثال ؟ لكن أليس التطلع إلى مثال مرهوبًا موضوعيا بإدراك المثال ؟ وأليس إدراك المثال نتيجة حتمية العلاقات الفكرية ؛ وأليست العلاقات الفكرية السطح العاري البنية الاجتماعية في بساطتها وتركيبها ، في اتساقها وتضاربها . إنه ليس في وسع عقل هر نتاج تلك البيئة بعينها وطروفها أن يستوعب أخطر طواهر الفساد في المجتمع الإنسائي كله وأن يضع مع ذلك أسس التمدي لها . إذ كيف يتصور أن يأخذ ضعيف حقه من القوى وهو أمن إلا إذا كان يستند إلى رأى عام حاسم التاثير يتدس العدل الاجتماعي ويقاتل درنه ؟ إن الكلمات

E AND

تتضمن في باطنها فضلا عن ظاهرها دعرة إلى وحدة الجماهير وتصديها للنفاع عن مصالحها . إنها كلمات تستقطر خلاصة التجرية الإنسانية والمجتمع الإنساني ، باتساع افاقها وتعدد مستوياتها وتشابك علاقاتها وتناقض مصالحها ، إنها مازالت بالفعل كلمات مضيئة » .

أعادها من استغراقها دقات خفيفة على باب الحجرة رصديره وهو يفتح ، نظرت بشرى فالتقت عيناها بعيني أمها ، ألجمتها المفاجأة لحظات ، لقد كانت المرة الأولى التي تبادر فيها أمها بالحضور إلى حجرتها منذ نال منها مرضها ، قفزت بشرى مسرعة وقد أشرق وجهها فاحتضنت أمها التي استسلمت لها كرضيع يلوذ بحاضنته ، وتوجها ملتصقتين إلى الفراش فجاستا وبشرى لا تكف عن الحديث :

- -- مررت عليك منذ ساعة فوجدتك نائمة ولم أرد أن أوقظك ، قلت أقرا قليلا حتى تستيقظي فنتعشى معا ، أتعرفين ؟ أنا سعيدة جدا اليهم ، في غاية السعادة . هل لحت في عيني أمها تساؤلا فاستمرت :
- أولا لأنك نمت جيدا إلى الدرجة التي لم تحسي بي فيها وأنا أدخل عليك ، ثانيا لأنك حين استيقظت مررت علي (بيبي) حبيبتك كما كنت تفعلين في الأيام القديمة ، ثالثا لأننا في الكلية نقوم بنشاط هائل ، صحيح أنه نشاط متعب لكنه مثمر ، لقد غطينا الآن معظم كليات الجامعة ونخطط للانتشار خارجها ، لن تتصوري مدى السعادة وأنت تكسبين في كل لقاء عناصر جديدة تشاركك التفكير والعمل .

ضمتها أمها إلى صدرها برفق وربتت على شعرها ، فقبلتها بشرى في وجنتيها وأضافت كأنما تطمئتها :

- خوفك على شبيه بخوف أحمد ، يقول إن الحكم الإرهابي قد يسمح بالتنفيس ولكنه لا يسمح بحرية الرأي ، ويحذرني من حماسي ، لا أدري لماذا الخوف ، نحن لا نحمل بندقية ولا قنبلة ، نحن نتحاور وتتناقش ويجب أن يستمر ذلك حتى نوقظ

النائمين من سباتهم .

ترقفت فجأة وقالت وهي تنهض:

أنا جائعة وليتك تشاركينني الطعام ، دقيقة واحدة ويكون العشاء جاهزا .

ولم يستغرق إعداد العشاء فعلا إلا دقائق محدودة عادت بعدها بشرى لتضع الصينية الصغيرة بينها وبين أمها على الفراش ، واتحثها على تناول الطعام معها ، واستأنفت حديثها دون أن تنتظر جوابا :

- أنا جائعة جدا يا مامى ، هل لديك تفسير علمي لهذا ؟ الشائع أن السعادة تسلم إلى الشبع وأن السعيد لا يحس بالجوع ، لكنني على العكس تماما أحس برغبة شديدة في الطعام .

هل لمحت على رجه أمها ابتسامة حملت إليها الأمل فتابعت ضاحكة :

- تصوري! لقد اكتشفت اكتشافا خطيرا ، فقد فهمت الآن لماذا بحرص حكام العالم الثالث على إتعاس شعوبهم ، حتى تظل شعوبهم جائعة من غير أن تحس بمدى حاجتها إلى الطعام .

استبدت بها رغبة طاغية في أن تتكلم وتتكلم ، زادتها اشتعالا ما لمحته في عيون أمها المجهدة من رضا مستكن ، لقد كانت على يقين من أنها حتى لو كانت تهذي فإنها قادرة على أن تحقق لها الكثير .

أجال الدكتور شوقي في خاطره وهو يسير الهويني على شاطئ النيل في العجوزة كلمات ابنته وتحليلاتها ، وتمتم أسيان بصوت غير مسموع:

- إنك ما زات صغيرة ومتسرعة في إصدار الأحكام . أين ذلك التصدي ؟ ! .

د بنین قصررای شامخة

في أحلام وربية

من المياف تمبية

باتلام العشق الأبدى

لكن مسمايك ليسرا عشاقا

ايىيهم تقمس عن طمك

مسمعهم يغرس عن صوتك

أعينهم يعشيها النرر

لأن صحابك ليس عثماقا ء .

وتذكر ذهابه إلى الكلية ولقاء بعد من زملائه في القسم وفي بعض الأقسام

الأخرى، لم يجد أي أشارة تدل على ما ادعته ابنته من تأجج يقظة فكرية تدرج بها الكلية ، بل على العكس من ذلك ، لقد قابلته نظرات غير عادية تترواح بين الإشفاق والسخرية وكأن أصحابها يقراون له : « ها هر صديقك اللامل يحقق أحلامه القديمة وما زات أنت حيث كنت لم تتقدم خطرة واحدة إلى الأمام » واستقبله بدلا من الحوار العاصف الذي توقعه صمت غير مألوف مما دل عنده على رغبتهم الكاملة في تجنب أي حديث قد يفضي بهم إلى حدث الساعة الملح ، « أليس نفلك برهانا أخر على تمكن السلبية التي استبدت بعقولهم ومحت إرادتهم حتى استكانوا إليها :

تلك كلاب ضالة

تنتظر فتاة من خيز الرحمة

بلتيه إليها إله المصر الأغير

الذي تفرد بالملكوت

وإلهها يمتكر الغبز

لننسه يعتكر الغبز

لتبتى تاكلها الرغبة

ستبتى تمضفها الذلة

تنتظر أناتا من خيز الرحمة .

ستبقى تمضعها الذلة ... تنتظر فُتاتا ... أبدأ لا يأتي ... ، .

أخذ يختلس النظر إلى السماء مرة بعد مرة وهو يسير متأملا ، فبدت له كثيبة سرداء ، شئما يبدد صفاها ويلوث ضياها ، توقف مرة بعد مرة محاولا أن يرى نجما واحدا ولكنه أحس بالأسى بعد أن انتهت محاولاته إلى الفشل ، لم يجد نجما واحدا من

تلك النجرم التي كانت تسعده في العهد القديم وتملؤه بهجة ممتعة حتى انه يطلق عليها أسماء بعض شخصيات روايات شكسبير وأعمال إبسن وموليير وروسو وزولا وهيجو وأوسكار وايلد ، منذ متى لم ير النجوم في السماء ؟ حاول أن يتذكر وإذا بتلك النكتة التي طالما استسخفها تعود إلى ذاكرته بحيويتها وتدفقها ، حين عرف المتعصبون الدينيون النين كان معهم في معتقل الواحات هوايته فسألوه:

لماذا لا تطلق على النجرم أسماء شيوعية ؟ .

فيرد أحدهم ساخرا:

لأنه ليس للشيوعيين نجوم يهتدون بها .

فيقاطعه هر بأنفة:

لأن الشيرعيين ليسوا في حاجة إلى النجوم ليهدوهم ، إنهم يصنعون نجرمهم بأيديهم وبأتفسهم وبنضالهم .

Committee of

ويتسال أحدهم بغلظة وكأنه مندهش:

- كما كان المشركون يفعلون ؟ .

فيعقب الأرل ضياحكا:

- خسارة لأنهم لا يأكلونها بعد ذلك حين يجوعون .

فيقهقهون ، حتى تضج بمس الضحكات صحراء المعتقل فتثير عواء الكلاب الحارسة يون أن يفهم لقهقهتهم السانجة سببا .

تعثر وقد استغرقته الذكريات حتى أوشك أن يسقط وهو يفقد توازنه أكثر من مرة إثر وقوعه في حقر الطريق وصدامه بالأهجار المتناثرة فوقه ، وفي مرة منها كان الحجر كبيرا إلى الدرجة التي أحس بعدها بألم في قدمه وساقه ، فلجأ إلى الإفريز المطل على النيل وأسند قدميه إليه وأخذ يدلك ساقه ، ولكنه أحس بعد لحظات بحاجة قدمه إلى

متابعة الدلك والراحة فجلس واضعا ساقه المتللة على الساق الأخرى ، ثم خلع حذاء ، وتحسس قدمه برفق وبدأ يدلكها بلطف .

أدركه شئ من خدر بدأت تلين معه قسمات وجهه المشدودة ، فألقى ببصره إلى النيل الذي كانت تنساب مياهه برفق حتى كأنها جامدة لا تتحرك ، نتراقص فوقها أضراء من الجانب الآخر ، إنه يستطيع من مكانه أن يحدد بعض معالم الجزيرة : هناك بعيدا تادي الصفوة الطيا ، وهناك في الطرف الآخر كان مبنى طالما صنع التاريخ ، وقد احتل مرضعه فندق نو نجوم خمسة ، برتع فيه السادة الأجانب ، وعملاؤهم من الخونة والانتهازيين والطفيليين .

أما أبناء الشعب للطحون

جند الثورة .

غلد مباريا السادة :

خدما ... يتلقرن المسلمات ،

مبيدا .. تضرع الركاده ،

عامرات .. تمتس الإقرازات ،

تفازات للأيدي التذرة ، .

الفسر، المحدد يتراقص بالظلمة فتترك أشكال شتى في غير نظام . د هل ما تراه وجربه مألولة ! هل تستطيع التمييز بينها ! العيون الدامية لا ترى إلا مساحات لحمية لزجة خالية من الملامع ، ها هي لي معالمها تتشكل أمامك ، كيف تتشكل وقد أغمضت عينيك قلا تريان ا است في حاجة إلى عينين لترى ، إنك ترى ما لا يراه الآخرون ، ترى حتى

النظرات الموجدة في الأحداق ، ترى حتى الفلجات في الأعماق ، ترى حتى الأطياف في الأحمام ، الم تر ما كان قبل أن يكون ، ألا ترى ما صيكون وكانه كائن .

ترمض في أعماق الليل

عشرات ، منات ، الاف ميرن بشرية

تنهض وثبا

تتفجر في قاع النيل

شلالات سرية

تهدر صغبا

إذا هي طوفان من دم

طرفان يغرق كل فجاج الأرض

أيتها الأرض الدنسة بالصمت الراجف

بشراك بطرفان كاسح

ان ينجر منه احد

عتى الموتى » .

- « لم لا تشغل نفسك بالنظر إلى الماء يهدهد الزوارق الفشبية التي تحمل المثناق أزواجا لتنطلق بهم في أحلام وردية 1 1 .
- هل يتصور الماء وهو قادم في عتوه وكبريائه أنه سيصبح في النهاية ذليلا يركب متنه طالب متمة ليلية ! .
- ما لك لا ترى الأضواء الملونة تتراقص حول النافورة التي تتوسط النهر وترتفع بمياهه محررة إياما من ربقة المكان ، ماضية بها في أفق الليل الساجي ! .
- مهما انطلقت هل تتمرر 1 ستعرد ثانية من حيث بدأت بعد أن زادتها المركة تلوثا 1 .
- أرأيت الى الشيخ الطاعن ممسكا بنايه العجوز يعزف تحية للذين يتجواون على المرسى النهري منتظرا أن يغري منهم من يحمله في الزورق ، حيث يشحد في الظلمة سمعه ويمد يده حتى يملاً حين يئرب فم حبيبته الصغيرة التي تنتظره في أدفر ، رجوفها .

- من أدراك أنه ليس وأهما ، وأن حبيبته مكتفلة العشا وستبقى حتى بعد عودته قاغره الأفواه .
  - انت تملأ أفراها وأحشاء وايس لك من ينتظر .
- لا تنتظر ! الانتظار لمبة لا قبل لك بها ، قبها وقيها أنت عاجز إذ لا تملك غير الأحلام ، وليس لك أن تكتفي بأحلام . فالحلم يبدد أيامك ، يبعثر ساعاتك ، يمحر لمظاتك ، يدع حياتك ثكفي بالآمال الموردة .
- لمطاتك أبدا لا تنفد ، نام الزمن داخلها ، تمدد ، كل واحدة منها تحمل في جوفها دهرا تلد كل لمطة منه دهورا ، والزمن الميت يعمنف بالأمل الذاري ولا يبتى فير الياس يضرب في الأعماق جنورا .
- عليك اللعنة لِمَ تضع نفسك هذا المضع ، لا شئ أبدا يستعق أن تنتظر ، فلا تنتظر ، .

كان ماهر يهم بمغادرة موقعه في شرفة الكافتيريا المطلة على المرسى النهري للفندق الفاخر حين أتاه همسها الدافئ:

# مكان شاعري .

أوشك أن ينفجر بالكلمات لكنه عقلها وهي بين شفتيه ، حسبه أنها جات ، اكتفى بالنظر إليها بإمعان وهو يسحب المقعد ليجلسها في مواجهته وليس إلى جواره ، فردت على النظرة بأخرى ضاحكة ، هل ما لمحه في عينيها شئ من العبث ؟ وهل ما لمحته في عينيه طيف من غضب ؟ هل ينبغى أن يبدأ اللقاء عاصفا ؟ .

### قال وهو يرنو إلى وجهها:

- خلننت أنك تجاوزت هذه المرحلة .

هزت رأسها لترفع خصلة الشعر الملونة النائمة على الجبين اللامع وهي تتسامل:

أي مرحلة ؟ .

فعربدت نظرته فوق الشفاه وكأنها تسترثق: أهي يقظى أم نائمة ، وأضاف:

- المرحلة التي تحس فيها المرأة بأنها يجب أن تتأخر حتى تتركه يعاني من الانتظار.

في اللحظة التي مست العبارة فيها أذنيها بنبرة لم كانت تتسلل إلى وجدانها لتعزف نغمة نشرة و ها هوا يعبر عن غضبه بطريقة سائجة ، إنه ليس كما يبدئ من بعيد باثقا متمكنا مسيطرا ، ها هو ذا بين يديها يعاني من الميرة ، إنها تستطيع أن تضعه حيث تشاء ، وأن تصنع به ما تشاء » .

أشرقت الابتسامة في عينيها وشعت بها الشفاه وهي تقول:

هل أفهم من هذا أنك عانيت في انتظاري ؟ .

هم أن يقول:

- كثيرا .

ولكنه اكتفى بالصمت ، أحست بعنائه في التردد بين الرغبة في التصريح وخشيته منه ، فمدت له ببسمتها المتألقة جسرا يعبر عليه ، وحثته العينان الدعجاوان على المضي فيه ، استقبل دعوتها ببهجة موجودة : « هل ما تعدين به تعبير عن إحساس صادق تذكيه الرغبة في الأعماق أو مجرد طلاء مرسوم طبقا لأمر معلوم ؟ » .

قالت عيناه لعينيها وهو يرفع كأس العصبير إلى شفتيه:

أمرك محير .

وردت عيناها دون أن تمد إلى كأسها يدا:

- الحيرة فيك أنت.

هل كان يحاول الاستجابة لدعوتها حين قال وهو يحدق في شفتيها:

- أحب أن نكون أصدقاء .

وهل كانت تحاول أن تحثه على الاقتراب حين تساطت باسمة:

- وهل تؤمن بالصداقة بين رجل وامرأة ؟ .

وهل كان صادقا حين أجاب من غير تردد:

- كما أبهن بالصداقة بين رجل ورجل.

ردت بابتسامة غامضة ، ثم أردفت :

- هل أنت سياسي؟ .

فتساط برن اهتمام:

. 5 13U -

فقالت بتلقائية من يقرر مسلمات :

- لأن السياسة لا تعرف الصداقة .

بدت العبارة مفاجئة فتسامل بدهشة:

- الماداء.

فتابعت كأنما تحدث نفسها:

- لأن السياسيين الصغار عبيد لتطلعاتهم ، والكبار عبيد لنزواتهم ، والعبيد لا يصلحون أصدقاء .

فقاطعها بأنفة:

- أنا لست سياسيا ، أنا صحفي .

فعقبت بسرعة :

- يا لهرى ، ألعن .

أوشك أن ينفعل فلم تلق إلى انفعاله بالا واستمرت كأنها تستفزه عامدة :

- الصحفيون عبيد السياسيين .

فنظر إليها بحدة مغيظ يحرص على ألا تفلت أعصابه ، وقال وهو يضغط على الكلمات:

- معلوماتك خاطئة تماما ، ولا بد أن تتعلمي الحقيقة .

هل كانت تحاول أن تسترضيه حين ربت بدلال:

- أنا مستعدة ولا خبرة لي ، علمني .

نظر إليها بإمعان صامتا ، كانت نظرتها – كصوتها – تشبه عبارتها في القدرة على أن تنتقل به في لحظات بين السخط والرضا ، بين اليقين والشك ، أهي تداعبه أو تعلن استعدادها للمضي معه إلى حيث يريد ؟ أهي تعبث به أو تستسلم له ؟ أسند ظهره إلى الكرسي ومد قدميه تحت المائدة وقال يهدد بإصبعه محذرا :

- ولكني أستاذ صعب.

فهمست بصورت مغرد كأنما تمنحه مختاره علم القيادة:

- ستجىنى تلميذة طيعة .

حدق في عينها ريما ليتأكد ، ثم أشار مستدعيا المتر وهو يقول :

- إذن فلنتناول الطعام قبل أن نبدأ الدرس الأول .

عادت بشرى إلى حجرتها بعد أن صحبت أمها إلى فراشها وتركتها فيه مسترخية تستعد النبم، لقد كانت بدورها تستعد النبم بعد أن طال بها السهر . واكنها ما كادت تضع نفسها في الفراش حتى أحست بأن نشاطها الذهني في قمته وأن لياقتها الجسدية في نروتها ، فعاورتها الرغبة في أن نتابع قراءة ما بدأت من الكتاب الذي أعطاء لها أحمد . جلست في فراشها ومدت إلى الكوموبينو يدها والتقطت الكتاب ، وكأنما تذكرت شيئا فأعادته إلى موضعه ونهضت إلى الحمام فغسلت وجهها ثم عادت لتمسك بالكتاب ثانية ، ثم فتحته حيث كانت قد توقفت في قراحها ، ولكنها أغلقته مرة أخرى وإن ظلت ممسكة به بين راحتيها . لقد أحست بأن لمحة تعاطف نتسلل إلى وجدانها تجاهه . وقد تعلمت أن الدرس الأول في العمل العلمي الحياد المطلق ، وأن العلم لا يقبل الأحكام السابقة مهما كان شيوعها أو اتفاقها مع ميولنا وإنما يجب أن نيراً من الأفكار السابقة ومن المشاعر والميول حبا وبغضا ، فإذا التحليل الذي يجب أن يبرأ من الأفكار السابقة ومن المشاعر والميول حبا وبغضا ، فإذا كان لها أن تتعاطف قمع حقائق العلم وحدها دون سواها ، وفي طليعة هذه الحقائق الطبقة المسحوقة وحدها والمثقفون الثوريون الذي يتبنون قضاياها ويعبرون عنها ، أبدا لن تتعاطف مع هذا الكتاب ، وعلى هذا الإحساس وحده يجب أن نتعامل معه .

وفتحت الكتاب لتقرأ:

- أفضل الكسب عمل الرجل بيده .
- أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه .
  - احتكار الطعام إلحاد .
    - المحتكر ملعون.
    - بنس العبد المحتكر.
- أيما أهل بلدة أصبح فيهم امرق جائع فقد برئت منهم نمة الله تبارك وتعالى .
  - أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة .

استمرت تقرأ صفحة بعد صفحة ، ولكن التفكير شرع يلح عليها كلما قرأت عبارة جديدة ، حتى انها اضطرت بعد أن شغلها التفكير أن تغلق الكتاب وسبابتها بين منحاته : د من الواضح تماما إلى أي جهة ينتمي النبي محمد ، ومع أي قريق يقف ، ومن أي قرئ يدافع ، قهل يمكن اتخاذ موقف معاد من هذه الآراء ؟ ١ ألا يعد ذلك تناقضا مع الآراء التي تعلمتها وامنت بها والقيم التي ربيت طيها وجملتها حكما في علاقاتك بالتخرين سلبا وإيجابا ؟ هل يمكن عدم التعاطف مع هذه الألكار ؟ ١ ألا يصبح ذلك تنكرا لكل ما ملا حياتك بالشاعر والإحاسيس والفخار » .

استفرقت في التفكير حتى فاجأها صوت أبيها قادما من الأنتريه:

- ألم تنامى بعد ؟ .

تساطت في داخلها : « كيف لم أحس بعودته ؟ » وردت :

- أقرأ قليلا.

ثم أردفت بتلقائية :

- تأخرت الليلة .

فقال باستهانة وقد وقف بباب الحجرة :

- بلحضرت مبكرا ، لقد كان في نيتي أن أنهب إلى سوق الحميدية ولكنني عدات .
   تساطت بعفوية :
  - ما زالها يلتقون مناك؟ .

فرد بسخرية :

لابد أن يكننوا مناك ، أين ينمبون ؟ .
 هل قطن إلى الكتاب الذي في يدها حين سأل :

- ماذا تقرئين ؟ .

وهل أجابته بدقة حين الحد بالكتاب وهي تقول:

- نصوص قديمة .

تسائل مبتسما - ريما المرة الأراى هذا المساء:

- هل لديك مانع من الاستماع إلى نصوص حديثة ؟ .
  - فريت بثقة :
  - لقد كتبت شعرا؟.

فلما هز رأسه إيجابا أردقت بسعادة :

- أقرأه، أرجوك.

فأمسك بمعصمها ليقويها إلى الصومعة وهو يقول:

بل ستسمعين ، فإن لي رغبة غير عادية في أن أقول ما أكتب ، بي شغف لأن أسمع
 إلقائي لشعري .

قالت و أميمة ع لنفسها وهي تركن سيارتها الصغيرة في مكانها المتاد حين تكون بسبيلها إلى قضاء سهرة غير عادية :

د أن الآران لتجدي حياتك الراكدة التي تمضي على وتيرة واحدة ، إنك دائما تتعاملين مع أجانب كجسد مثير ، ألا تجريبن أن تكوني طالبة لجسد لا يقل إثارة ، هل رأيت جسدا أجمل منه يملأ العين والثلب ١٢ ، .

ولكنها لم تكد تتم وضع سيارتها وتفادرها متجهة إلى سيارة ماهر على بعد خطوات حتى ألح عليها إحساس و وهل يرضي غرور مصري أن يحس أنه مطارد ؟ يجب أن تكون لديك القدرة على أن توهميه أنه هو الذي يطاردك » .

صحبته في سيارته يجوبان شوارع القاهرة حتى انقضى شطر كبير من الليل ، ثم أخذا يتتقلان بين كالتتريات الفنادق الفاخرة التي تعود التردد عليها حين يريد أن يعلن عن بدء علاقة جديدة . كان وجودهما معا يشد إليهما الأنظار بما يمثلانه مجتمعين من تكوين جسدي رائع الانسجام الكيان المتناغم الذكر والأنثى ، وكان ذلك يثير فيه شيئا من

الزهر أقرب إلى العُجْب ، فيمضي مختالا وقد علقها بعضده حينا ، وأمسك كفها الصغيرة بقبضته حينا ، ولكن ظل رضاه الداخلي مجرد قشرة هشة يمور تحتها مزيج من القلق والتوتر والترقب ، إنها حتى الآن تستجيب لما يفعل سعيدة به ، فهل هو بذلك يفعل ما تريده أو أنها تملى له حتى يكشف عما يريد ، إنه لا يستطيع برغم أحاديثهما الطويلة معا أن يحدد رد فعلها لودعاها إلى منزله ، هل ستكون مثل الأخريات في حاجة إلى إلحاح ووعود ، أو ستعيده من حيث بدأ : يعانى من التخبط دون أن يستقر على حال ، هل يمضى إلى نهاية الشوط أم يتوقف .

قال لنفسه وهما يأخذان مكانهما في الكافتيريا العلوية المطلة على المسحراء المرحشة الظلمة من ناحية والمشرفة على الطريق السريع الغارق في الأضواء الموصل إلى المطار من ناحية أخرى : « طبك أن تتخلص من عابتك في ابتسار التجارب معهن . حاول هذه المرة أن تبذل جهدا لنجاح التجربة . طبك بالصبير ، إنها يجب أن تعامل معاملة خاصة ، فهي ليست من الطراز الذي تبهره الشهرة أو تدفدغ حواسه الكلمات ، إنها ملأى ، وهذا واضع من طريقتها في التعامل معك فقد جعلتك أشبه بمن يسيد على عبل مشعود ، ثم إن كونك فارسا يعتطي وزيرها يجب أن يعطيك الثنة ، واكن لا يصع أن يعفيك إلى التهور » .

تنهد بصوت مسموع وهو يمسح بعينيه الطريق الذي يتألق بالأضواء الثابتة والمتحركة الصادرة عن السيارات المتعاقبة التي لا يتوقف وميضها ، وقال:

- أحب السفر دائما .

فعقبت بأسى :

- لم أسافر كثيرا ، بل لم أركب طائرات على الإطلاق إلا مرات قليلة .
  - د وكانه يخفف عنها:
  - يمكن للإنسان أن يسافر دون أن يغادر بيته :

#### فهست بسخرية :

- ذاك سفر الأحلام الذي لا يرضى به إلا العاجزون .

فقاطعها وهويريت على ساعدها:

- وأنت است منهم طبعا .

غابتسمت وهي تقول :

- مجاملة اطيفة .

هل كانت تبتسم لكلماته حتى يستمر فييعدها عن التقكير الذي فرجئت به على غير انتظار : « من أمراك أني است عاجزة ، أنت كفيرك لا تري إلا التمثال الفاتن السيدة القوية الهائلة التي تفعل ما تريد مون أن تخشى شيئا ، لكتك لا تعري أن كل الذي يربط هذا التمثال بالهاقع مجرد الفكل الفارجي ، أما الأعماق فتلك السيدة مملوط رعبا ، إنها لا تستطيع أن تنسى – ول لمثلة واحدة – أنها يجب أن تدفع في كل أمثلة الثمن لتبقى معورتها كما هي ، مون أن تمتد إليها يد باطفة فتعيدها إلى الوراء من جديد » .

ألحت عليها - برغم مشاركتها له الحديث والشراب - تكريات أيام كنيبة ، حين كانت تشارك أسرتها التي بعثرت بعد ذلك في كشك الايواء الخشبي المتهرئ في زينهم حياة أقرب إلى حياة الحيوانات . تستيقظ في الليل لا تعري هل ما يوقظها همسات رغبة عطشى في كشك مجاور تحاول الارتواء متعثرة بوشاح الظلمة السابغ أو وسوسة يقظى نتصاعد من الصدر الهائم لتطرق الأنن الغافية ، تغترف عيناها مغمضتين إيقاعات أجساد مؤججة بأصوات أزلية يرن صداها تحت جلدها قشعريرة مفعة بالاشمئزاز . تتفتح العينان وتتوتر بلهيب قيظ يشوي الأجساد شبه العارية ، هل تستطيع أن تنسى كيف كانت تنهض متصسة ما حولها حتى لا نتعثر في الأجساد التي يتصاعد عزفها بغير انتظام ، سائرة على ست : كفيها وركبتيها وقدميها ، محاذرة

أن تصدر عنها نأمة واحدة تشد إليها أننا ربما كانت ما زالت على المدراط بين اليقظة والنبم ، تتسلل من تحت طرف البطانية العسكرية القديمة التي تغطى الفتحة التي يفترض أنها باب حتى تسبق إلى دورة المياة الخشبية المبطنة بالصفيح المعدئ ، ضارعة ألا يكون قد سبقها إليها أحد ، وحين تصل وتحاول زحزحة الباب الذي لا يفلق إلا بحجر من ورائه وتكتشف أن أحدا في الداخل تبكي في أعماقها مبتهلة أن ينفرج في كل لحظة حتى تتلخص مما هي فيه ، مما هو فيها ، لكن اللحظة لا تمضي وكأنها دهر لا ينقضى .

برغم المشاركة المتقطعة سرعان ما ران صمتها ، وخبت ضحكتها ، ظل يتحدث فترة إلى أن فطن إلى عدم مشاركتها له فنظر إليها مليا ، كانت عيناها تشيان باثر الرحلة ، فبقي محدقا : « هل تتنكرين رجلا أخر وأنا معك ، إنني قادر على أن أنسيك الدنيا بأسرها ، فقط أعطني الفرصة وسترين » التفتت إليه فرجلت إذ رأته يرنو إليها ليصب في عينيها رغبة مشبوبة كانت قادرة في موقف أخر على أن تشعل ما خبا ، ولكنها في هذه المرة كبت دون غايتها فلم تستطع أن ترقظ ما راح في سبات ، كانت تفضحها أهة حرّى تتردد في الصدر وهي ترد بصوت واهن داهمه إحساس غير مفهوم ، لعله مزيج من التمرد والاستكانة :

- ألم تتعب بعد ؟ .
- سألها وفي معوته شئ من المباهاة الموشاة بإشفاق:
  - أنا عادة لا أتعب ، فهل تعبت أنت ؟
  - هزت رأسها مؤكدة فقاطعها معترضا :
    - نحن لم نبدأ جواتنا الحقيقة بعد .
- ردت بجزع مصنوع وقد استردت إدراكها لما حوالها:
  - يالهرى.

فعقب وهو يواصل النظر في عينيها:

لقد وعدتني أن تتعرفي إلى عالي .

هل شجّعه صمتها أم بريق عينيها الذي أحس معه في لعظة واحدة بأن الحذر المسرف قد يضيع الفرصة المراتية حين قال:

- على كل نستطيع أن نختزل جواتنا إذا وافقت .

فردت بابتسامة غامضة . هل كانت تترقع ما سيحدث حين قالت :

- أنا موافقة على أي شئ تقترحه حتى أستريح من التعب.

قال رهو ينهض بسرعة من يخشى أن تعدل عن رأيها:

- إنن ... إلى العرين .

تمتمت مستسلمة:

- عرين عرين ، المهم أن استريح فقد هدني التعب ،

هل رعت ما قال ؟ هل وعت ما قالت ؟ نهضت صامتة وقد تعلقت بنراعه فأخذ يثرثر في بهجة من حقق نصرا :

- صحيح أنه لا يليق بالمقام ، وأنه ليس معدا لا ستقبال الأميرة ولكني أعتقد أن أميرتي متواضعة وأن ...

ترقفت وقاطعته مستنكرة:

- أي أميرة .

فراصل بمنضب من فقد توازنه :

- أنت بالطبع .

تابع وهو ينتح لها باب السيارة:

- لقد منحتك هذا اللقب منذ رأيتك .

تمتمت لنفسها هامسة وهو يدور حول السيارة ليفتح لنفسه بابها:

- أرجوك ، لا تبالغ ، نحن لم نبدأ بعد ، أليس من الجائز ألا أعجبك .

مد ماهر يده ليتناول علبه السجائر الملقاة فوق الكوموبين الملاصق الفراش من ناحيتها فلاحظ لأول مرة وجود الملف الأزرق ، ولم يكن قد فطن – في غمرة انفعالاته وهو يقودها إلى الحجرة – إلى أنها قد اصطحبته معها . أشعل سيجارة وهو مستند بجذعه إلى ظهر السرير المبطن بالساتان الوردي وأخذ نفسا عميقا احتبسه في فمه ، ثم أخرجه في شكل دفعات صغيرة متتابعة قبل أن يقول مستفسرا :

- هذا كل ما عندك ؟ .

أدركت أميمة ما يشير إليه فتمطت كهرة مكتظة ، ثم مدت يدها فالتقطت السيجارة من بين شفتيه لتضعها في فمها قبل أن تجيب :

- كلا بالطبع ، هناك أشياء أخرى كثيرة .

مد يده ليلتقط من العلبة سيجارة أخرى عوضا عن التي أخنتها ، فسارعت بانتزاع السيجارة من بين أصابعه قبل أن يشعلها ، ونقلت السيجارة المشتعلة من فمها إلى فمه . هم بأن يأخذ منها نفسا ولكنه عدل ووضعها بين إصبعيه ، والتفت إليها مستغربا :

- ولم لم تحضريها معك؟

ريت وهي تحيط خصره بذراعها وتتمسح في شعر صدره بوجهها :

لأنك لم تطلبها ، لقد أحضرت لك ما طلبت .

وهل كان في مقدورها أن تصرح وأو لنفسها بأنها احتفظت بها حتى تكون لديها فرص أخر للقاءات جديدة ؟ قال بضيق وهو يطفئ السيجارة :

- خلنتك أكثر ذكاء.

لم تغضب كما توقع ، بل همست في أذنه باستسلام وهي تداعبها بشفتيها :

- مروعليّ التنفيذ.

ثم التفتت إليه بغته لتقول - وكأنها تستأذنه :

- هل يمكن أن توصلني الآن ؟ .

فرد رهو يلتقط الملف قبل أن يضي الثريا الملهنة المعلقة في السقف وكأنه يطمئنها :

سألقى نظرة سريعة إلى أن تخرجي من الحمام .

فاجأها الضوء فغاصت في الفراش وسارعت بسحب الغطاء فوقها كأنما خجلت من أن يراها شبه عارية قبل أن تهمس برجاء:

الا يمكن أن تقرأ في الأنتريه ؟ .

رد مستغریا :

. 1913U -

ثم أضاف بدهشة وكأنه يلمح إلى ما كان منها منذ وقت قصير:

- لا أمسق أنك تخطين .

### فأغمضت عينيها واستمرت ضارعة :

#### - أرجوك.

نهض متثاقلا وغادر الفراش ، ولكنه انحنى فجأة وبزع الغطاء من فوتها وارح به في الهواء قبل أن يلقيه بعيدا ، فصرخت صرخة قصيرة وأدتها حتى لا يدري صوتها في هدأة الليل الصامت ، وتداخلت تلقائيا فضمت فخنيها إلى صدرها وأغمضت عينيها فلم تره وهو يحدق مندهشا في الخطوط المنحنية والمستديرة التي تشكل بانسيابية أخاذة تضاريس الجسد العاري ، وكأنه لم يكن يحتويه منذ برهة قصيرة ، وفجأة جلجلت خمحكته مبتهجة وهو يغادر الغرفة عازفا بغمه نغما راقصا مقتبسا من الأغنية التي شاعت ترحيبا بمطلع الولاية الجديدة .

سأل أحمد بشرى وهما يعودان إلى الكلية بعد انتهاء مهرجان الشعر الذي عقد في نادي هيئة التدريس:

- لاحظت شيئا ؟ .

فردت بشرى بتلقائية متدفقة:

- أرجوك ، أنا سعيدة جدا فلا تفسد على سعادتي .

قاطعها أحمد لائما:

- لست أهرج فلا تهرجي ، ألم تلاحظي شيئا ؟ .

كان يضغط على الكلمات ليؤكد أهميتها ، فتوقفت والتفتت إليه ودققت النظر فيه قبل أن تسأله :

- هناك شئ تريد أن تقوله ؟

فرد وهو ينطق الكلمات ببطء مبالغ فيه:

- لاحظت وجود عنامس تثير الشك .

ظلت صامتة تنتظر ، فأضاف موضحا :

- عناصر ليس لها اهتمام بالثقافة على الإطلاق.

فقاطمته:

- هذا أمر طبيعي ومطلوب ، السنا نعمل من أجل تحريك رأى عام . المفروض أن هذا بسعدنا .

رد بأثاة ويجهه عايس:

- ليت ذلك حقيقة ، ولكن هذه العناصر ذات اتصال بأجهزة الأمن .

قالت بغير مبالاة:

- لا تكن سيئ الظن أكثر مما ينبغي .

وصمتت برهة قبل أن تضيف باسمة وكأنها تهون الأمر:

- ثم إننا لا نفعل شيئا مخالفا للقانون ، نحن نناقش قضايا أسبية وفكرية ومن حقنا كجامعيين أن يكون لنا موقف ، ألسنا دولة سيمقراطية ؟ .

هل أخطأت التقدير ليقاطعها بحدة غير معهودة :

- أرجوك ألا تحلمي ، إن نشاط عناصر الأمن معناه أنهم يرصدون حركاتنا ، وقد يرون في لحظة معينة خطورة هذه الحركات ، لا تفكري من وجهة نظرك وفكري كما يفكرون ، قد يرون من صالحهم – لمجرد أن يثبتوا نشاطهم – طبخ قضية لنا بصورة ما . علينا أن نفكر في هذا الاحتمال جيدا حتى لا نفاجاً بموقف غير محسوب.

تساطت وقد انتقلت إليها عدى القلق.

- بالرغم من أني لا أقر تحليك لكني مع ذلك أعالجه كاحتمال فماذا تقترح. دد بهدوء من عانى التفكير من قبل حتى استقر على رأى: - نحن في الحقيقة أمام احتمالين ، إما أن نظل كما نحن مكشوفين تماما فنقدم أنفسنا دون مقابل ، وإما أن نحاول أن نتخذ وسائل مناسبة للتغطية الأمنية .

#### قالت بتلقائية:

- واضح أنك وصلت إلى رأى ، لأن الاحتمالين غير متساويين ، وليس هناك في الحقيقة إلا احتمال واحد .

## قال وكأنه يوافقها:

- وصولي إلى تصور - أو حتى قرار - لا يعني إلزامك به ، لقد تعوينا أن نناقش معا جميع الاحتمالات ونحدد إيجابياتها وسلبياتها حتى يكون قرارنا في النهاية مبنيا على أساس صحيح وواضح لنا معا ،

## تمتمت مؤيدة وهي تقول :

- مازال أمامنا بعض الوقت ، هل تحب أن نذهب إلى المكتبة لمناقشة الموضوع .

  فرد مبتسما ريما لأول مرة بعد خروجهما من مهرجان الشعر :
  - أفضل أن نتناقش ونحن نتمشى على عادة عمكم سقراط . نظرت إليه بدهشة فأضاف :
  - لعله يحسن الآن أن نحدث بعض التعديل في عاداتنا اليومية . عقبت بتلقائية :
    - لكننا بذلك نخالف تقاليد العم كانت .

فاستغرقا معا في ضحك هامس.

ثم عاد وجهه فاكتسى جدا صارما شأنه حين يشرع في عرض تحليلاته وهو يتابع : نبدأ أولا في تحديد الأخطار التي علينا أن نضعها في حسابنا ، طبيعتها ،
 ومستوياتها ، وأساليبها ، وبعد ذلك ندرس الوسائل المتاحة أمامنا لمواجهتها .
 ومضيا في اتجاههما إلى شارح النيل يتحدثان .

## د ما هذا الهراء ، .

أعاد ماهر مندهشا قراحة الملف – الذي تركته له أميمة – مرة بعد مرة ، لكنه كان دائما يخرج بنفس الانطباع الذي خرج به أول مرة ، فقد كان الملف يحتري على صور من تقارير أمنية أعدها الجهاز الفاص عن العناصر التي اتخذت موقفا رافضا لمنح الجائزة للبرغوتي ، وهي العناصر المتهمة في ولائها للنظام . وكان الغريب في الأمر أن هذه العناصر تنتمي في مجموعها إلى اتجاهين متناقضين ، إذ تلتف مجموعة منها حول راشد محسن ، وهو مفكر يميني متهم بالتطرف الديني ، ذكرت التقارير أن له ملفا ضخما في قسم النشاط الارهابي ، وتتصل الجموعة الأخرى بصورة غير مباشرة بحلقة فاروق السيد ، الذي ذكرت التقارير عنه أنه مثقف يساري موسوم بالجمود الفكري ، إذ ظل ثابتا على أفكاره ومواقفه ولم يستطع مواصة الظروف التي حولت الاتجاهات مائة وثمانين درجة ، وقد بدا لماهر أن ورود الاسمين في التقارير أمر عادي ، وإن كان اتفاقهما معا في المواقف بعد منح البرغوتي الجائزة أمرا غير مألوف ، لكن الذي أثاره أكثر من ذلك وجود مجموعة كبيرة من الأسماء المجهولة التي لم تحظ بقسط من الشهرة تسمح لها بأن تصل إلى أسماع ماهر الجندي ، فمن يكون قؤاد شاكر من الشهرة تسمح لها بأن تصل إلى أسماع ماهر الجندي ، فمن يكون قؤاد شاكر

ورشاد صابر ومنى صبحي ورمسيس صادق وبشرى أحمد ؟ من منهم يكتب الرواية ومن يقبل الشعر ومن يؤلف المسرحيات ومن يمارس النقد الأدبي حتى يكون لهم موقف في منع جائزة الدولة التقديرية في الآداب ؟! . كانت الأسماء مستفزة تماما . وأحس بغيظ شديد إذ بعت وكانها نتهمه بالجهل بالحركة الفكرية والثقافية ، وهو الذي لا يغيب عن حدث ثقافي في الداخل أو الفارج ، فضلا عن أنه يفرض على مساعديه من المحررين والمحررات متابعة كل ما يجد من أخبار في الساحة الأدبية والفنية والثقافية والفكرية بشكل عام ، هل كان يبرر موقفه داخليا حين استقر في وجدانه أنهم بالتاكيد ليسوا سوى مجموعات من الأقزام الذين يحاولون إثبات الذات فيمارسون نوعا من الهرطقة التي قد تنطلي على رجال الجهاز الفاص بحكم ثقافتهم المحدودة وجهلهم المطلق بطبيعة النشاط الفكري وعدم قدرتهم على التقرقة بين الأصيل والزائف فيه ، ولكنه قادر على أن يكشف زيفهم ويسحقهم ما داموا قد أطلوا برؤسهم . ألقى بالملف جانبا وضم قبضته بغرة وقال بصوت مفعم بالتحدى مترع بالثقة :

يا أهلا بالمعارك ، أن أدع لكم فرصة واحدة البقاء في الساحة الأنبية .

غمره نشاط حقيقي وهو يتصور الخطة التي يجب تنفيذها المواجهة ، موهنا من النجاح بعد أن تحددت لديه القرى المعادية واتضحت اتجاهاتها ، وخطر بباله أن تشتمل الخطة على مقالات وتحقيقات صحفية وإذاعية وتليفزيونية ، ورأى أن من الضروري أن تشارك فيها قمم ثقافية ذات وزن جماهيري قد لا تكون راضية عن البرغوتي واكنها يجب أن تتحالف من أجل نصرته ، إذ لم تعد القضية قضية شخص بل قضية موقف من النظام ، ولا يصح مطلقا أن يلتقي هؤلاء المفكرون في أي موقف مع اليمين أو اليسار مهما كانت درجة الصواب في موقفهما . وبدأ يحيل خواطره وأفكاره إلى كلمات مكتربة .

أمسك بالأچندة الصغيرة التي لا تفارقه وسجل الإطار العام الحملة الإعلامية فكتب : الهدف مهاجمة اليمين واليسار معا ، وتحويل القضية إلى صراع بين الاستقلال
 الفكري والتبعية .

رفع عينيه فتعلقتا باللوحات المعلقة في الأنتريه من حوله ، إنها برغم كرنها جميعا نسخا مقلدة من أعمال فنية إلا أنها تعطي – بصورة واضحة – دليلا رائعا على إعجاز النقليد . كانت ضريات الفرشاة الدقيقة الواثقة تصرخ في أعمال رينوار وجوجان ، وكانت اللمسات الرقيقة تهمس في أعمال ديفنشي وبيكار ويوسف فرنسيس ، استغرق فيها لوحة إثر لوحة حتى انتهى إلى اللوحة الأخيرة التي كانت تتلقي جانبا من ظلال نموذج تمثال رأس نفرتيتي ، فانتقل إليه وظل يمعن فيه النظر وكأنه يراه لأول مرة ، ثم ما لبث أن انتقل إلى الزواية الأخرى المقابلة حيث كان يقف تمثال فينوس المصبوب من الجص نموذجا مصغرا بالغ الدقة ، راحت عيناه تنتقلان بين التمثالين معجبا ، ثم وقع بصره على رقبة تمثال نفرتيتي فلم يستطع أن يسترده برمة ، لقد استلبته روعة التكوين حتى لكأن النثال قد صنع التمثال وفق أحلامه بإرادة لا يحدها قيد وقدرة لا يعجزها شمئ .

وجد نفسه يعود إلى مكانه ليكتب:

اليمين الرجعي يحاول فرض التخلف على المجتمع والعودة به إلى عصور الظلام
 والانحطاط . إنه ضد حركة التاريخ وضد التطور الحتمي وضد نواميس الطبيعة .
 فضلا عن أنه عميل بالضرورة .

وترك الأچندة ليعد نفسه كأسا مزدوجا شربها دفعة واحدة ، ثم صب أخرى وضعها الى جواره على المنضدة الصغيرة ، والتقط الأچندة ثانية وكتب في وسط الصفحة :

- محور الحركة ضد اليمين.

ورسم سهما يريط العبارة بما قبلها ، ثم رسم سهما أخر كتب بعده :

- محور الحركة ضد اليسار.

### ورضع نقطتين متعامدتين كتب بعدهما :

اليسار متحجر وفاسد ومعاد لقيم الحركة الإنسانية ولكافة القيم الدينية التي تكفل
 الحفاظ على الكرامة البشرية ، وهو تابع فكريا لتيارات ثبت فشلها .

ومد يده فتتاول كأسه ورشف منها رشفة صغيرة ثم وضعها حيث كانت ، وزقة من الأچندة ورسم فوقها ثلاثة خطوط قصار متوازية ، كتب أمام أولها : « إطار العملة » وكتب أمام الثانث : « وسائل العملة » وكتب أمام الثانث : « وسائل العملة » . ووضع الورقة بحيث تسبق في ترتيبها الورقة التي يدون فيها . وعاد مرة أخرى إلى الورقة الأساسية وكتب:

مقالات باسم كبار الكتاب ، برامج تليفزيونية وإذاعية ، تحقيقات صحفية ،
 مهرجانات فنية ، لقاءات نقدية وفكرية .

ثم أغلق الأچندة ووضعها إلى جوار الكاس التي شرب بقيتها قبل أن يتوجه إلى حجرة النوم . ألقى بنفسه في أحضان فراشه متعبا مكعودا ، لقد بذل جهدا ضخما في الأيام الأخيرة أرهقته جسديا ونفسيا وفكريا وعليه أن يحقق قدرا من الراحة استعدادا لبدء معركته الكبرى . غمره – وهو بين اليقظة والنوم – شعور عميق بالراحة ، فالقمم رموز الأمة ، وتلويثها تلويث اشرف الوطن ، والإنتماء الوطن يفرض الدفاع ضد كليما يمس شرفه ، إن ما فعله – وما سوف يفعله – عمل وطني جدير بالفخر والاعتزاز . لكن هذا الاحساس أخذ يتوارى شيئا فشيئا خلف إحساس – لا يدري مصدره – بالترجس والقلق حين بدأ يتسلل إليه سؤال لم يعرف كيف نبت في رأسه :

## - لماذا يتفق اليمين واليسار معا ؟ .

وأخذ السؤال يلد أخر ، والآخر يلد أخر ، وهكذا حتى مسارت رأسه غابة من الأسئلة التي تموج وتضطرب وتتصادم وتتركه أشبه بمن دخل خلية نحل دون واق . د ما المواقع التي تحدر بالعلمانيين الملحدين المنكرين الدين إلى التحالف مع الرجعيين المتخلفين الجاحدين العلم ؟ على يمكن أن ترجد أرضية

مشتركة بينهما ! ما حدود هذه الأرضية وما المدى الذي تمتد إليه سلطة كل منهما فيها ! هل هناك خطة لتحالفهما ! ما طبيعة هذه الفطة وما أهدافها ! هل تقصد إلى السيطرة على الحياة الثقافية ! كيف يكون شكل الثقافة حين يسيطر طيها سعنة التعصب الفكري ! كيف يتم الاتساق بين المتناقضات ! هل تسمح الطروف لمثل هذه الفطة بالنجاح ! » .

كان ملقى في الفراش وقد أخذ التفكير يستبد به ويستنزف طاقته والوقت يمضى وهو يلاحق بعينين مغمضتين حوارا لا ينقطع لظاه . مد يده ليلتقط مفتاح الضوء في مكانه تحت السادة فإذا بيده تصطدم بحجر أدماها ، وإذا بالدم يتفجر حتى يصبح سيلا يفرقه ، يفتح عينيه ايرى فيعجز عن إدراك ما يرى ، إنه ملقى على طوار طريق وقد أخذ جسده يضمحل وينوب ، تأمل الطريق فكأته يعرفه فدقق فيه النظر فكأته لا يعرفه ، ظل يحدق لعله يفهم وقد انغرست في الأعماق أحاسيس شتى تمتزج فيها ألفة من يعرف الأشياء معرفة حميمة وهشة من يجهلها جهلا كاملا ورغبة من يريد المعرفة وخجل من يعجز عنها . جلس منهكا يستريح في ظل شجرة وارفة الظل رائعة الخضرة فإذا بها ترتعى قليلا قليلا ثيابا كابية من الصفرة المغبرة الداكنة حتى تتحول إلى شخوص منصوبة تفح فيما حولها لهبا يصهر كل شئ ، يفتح فاه دهشة مذعورا فتنطلق منه مرجات متلاحقة تتلاطم من دخان أسود كثيف ينتشر وينتشر ويمتد ويتمدد ويتكاثف ويزداد قتامة وعمقا حتى يغطى سطح الطريق كله ، وإذا بكل شئ في محيط من الظلمة المرحشة الكثيبة التي تتردد فيها أصداء أصوات وحشية يشيب لهول سماعها الأجنة في بطون أمهاتهم ، يخيل إليه أنها أصوات وحوش كاسرة توشك أن تنقض على فرانسها وقد امتزجت بها صرخات الاستغاثة المعمومة الضبارعة ، وتشتد الاصوات والظلمات فيدركه فزع فظ ويحاول أن يتحرك هربا فيشله العجز عن الحركة ، وتستبد به الرغبة في أن يصرخ فيشله العجز عن الصراخ ، وإذا هو يتحول إلى حصاة صماء تتدحرج في بطء مميت حتى تسقط في بئر موحشة بلا قرار وهي تحدث في سقوطها صوبا هائلا

وكأنها تخترق في رحلتها حاجز الصوت ، وتزداد سرعتها حتى تبلغ سرعة الضوء . وكأنها ازدادت سرعتها كلما اضمطت إلى أن ينتهى كل شئ إذ تتلاشى وتصير هباء .

دق جرس التليفون طويلا حتى أعاده مرة أخرى كائنا حيا يتلقى ويستجيب ، وحين رفع السماعة أتاه صورتها الغنى وكأته يلوم:

- تنام وتتركني يقتلى .

غمغم والم يغصح فاستدركت كأنما تعتذر:

- ماذا أعمل ، لم استطع أن أنام من غير أن أسمع صوبتك .

انتظرت برهة قصيرة لعله يعبر ، غلما رأته متعثرا بالصمت أضافت وكأنها تبوح له بسر يحثه على الكلام :

- وحشتني .... وحشتني حقيقي .

رد بتلقائية :

- وأنت أيضاً .

أدركت بجهاز الاستشعار الداخلي أن عبارته مجرد رد عفري يصدر عن المجاملة اللغوية أكثر مما يعبر عن حالة شعورية ، ورتبت على إدراكها آليا ضرورة زيادة الجرعة المنشطة ، فأضافت :

- ليس مثلي بالطبع ، أنا أكثر بكثير .

لم تزده الجرعة المنشطة إلا خمودا ، فأيقنت أن المكالمة في غير وقتها ، وأن أي حديث حول أي شئ سيكون سرابا ، فأثرت أن تتوقف ، راغبة إليه في أن يتصل بها فور يقظته ، مؤكدة :

- سأظل على نار في انتظار سماع صوبك .

هل كان ماهر في وعيه حين أنجز خطته وطلب أميمة متوقعا أن تكون نائمة ، داخله شئ من المتعة وهو يتخيل أنها ستستيقظ غاضبة تلعن التليفون إلى أن تعرف صوته ، وجال في خاطره و القد حققت قدرا كافيا من المتعة وطيها أن تجرب قسطا ضعيلا من الألم ، ولكنه فوجئ بردها الفوري فمسته خيبة أمل خفيفة وتمتم لنفسه : و مقدرتها طي التحمل غير عادية ،

ما كانت تميز صوبه حتى صاحت ببهجة:

- كنت متأكدة أنك ستتصل .

أصمنته المفاجأة فأضافت ضاحكة:

- أنت تحس بالهجشة نحوي ، اسألني أنا .

لم ترجه الثقة التي تصدر عنها الكلمات فاستمر صامتا ، فواصلت بصوتها المترع بالإيقاع :

- طبعا استرحت بما فيه الكفاية .

قال في سره: « الليؤة لم تشبع بعد » ، تجارز ملحوظتها قائلا بصوت بدا له خاليا من البهجة التي كان يترقعها قبل أن يبدأ الاتصال:

لدي الآن تصور كامل الحملة .

فقاطعته بسعادة حقيقة :

- شئ رائع ، مقدرتك جبارة ولا نظير لها .

لماذا لم ترحه عباراتها مع أنها مجاملة رقيقة ؟ استمر كأنه لم يسمع تعليقها :

- لكن الحملة تقتضى التنسيق بين جهات متعددة .

قاطعته بثقة من يعرف ما سيحدث:

- ستلتقي إنن مرات كثيرة.

تابع متجاهلا عرضها:

الإعلام والثقافة وجمعية الكتاب ونادي الأدباء وجماعات كتاب الدراما والشعر والنقد والجامعات وغيرها وغيرها .

واصلت كلامها من غيرياس:

- نستطيع أن نناقش ذلك في لقاءاتنا .

فراصل بدوره كلامه وكأته يتجاهل مقاطعتها:

- يجب أن تبدأ الحملة فورا ، ساكلف بعض من أثق بهم من الكتاب والمحرين بكتابة مقالات تنزل متتابعة في الصحف اليومية باسم كبار الأدباء والنقاد . وسيشارك كتاب الأعمدة ورؤساء التحرير في الحملة في إطار الخطة الموضوعة . المهم الآن أن تتصل الوزارة بهم حتى لا يفاجئوا بالموضوعات التي ستنزل بأسمائهم فيفاجئونا بموقف غير محسوب .

ترقف برهة وجيزة ليلتقط أنفاسه المسارعة قبل أن يضيف:

- سأملى عليك الأن الأسماء لإجراء الاتصالات.

استغرق وهو يملى قائمته الطويلة فلم يفطن إلى صمتها ، ولكنه حين قارب الانتهاء ترقف فجأة وكأتما رابه سكوتها ، متوقعا لتوقفه ردا من نوع ما ، ولكنها استمرت صامتة فلم تعقب على صمته كما لم تعقب من قبل على كلامه ، فشاركها الصمت لحظة قبل أن يتساط لائما :

- نمت؟.

فأجابت باقتضاب:

- کلا.

وأضافت بعد لحظة صمت كأنما ضاقت بالسؤال:

يمكنك أن تستمر.

لم يلق بالا إلى نغمة الضيق الواضحة في صوبتها ، وتابع إملاء خطته ، وهل كان في وسمه أن يتوقف ليتلطف ، إن الأمر أخطر من ذلك بكثير و إن معركة ثقافية كبرى على وهدك أن يضطرم أوارها قوق ثري هذا الوطن المنكوب ببعض أبنائه ، ولابد من تجهيز ساحة العمليات بما يتلام مع الفاية المرجوة ، وهي تدمير كل القوى المعادية مهما كان حجمها وأيا كانت التجاهاتها ،

حين فرغ وأوشك أن ينهى المكالمة سألته فجأة:

- واضح أنك عرفت كل شئ وأنك لم تعد في حاجة إلى ما عندي .
   هم أن يرد موافقا ولكن شيئا ما جعله يستدرك فأجاب :
- من قال ذلك؟! إن من بدهيات عملنا أن المعلىمات إن لم تنفع فلن تضر.

وصمت متوقعا أن تعلق بشئ ، وصمتت بدورها وكأنها تأمل إضافة شئ ، ولما طال الصمت بهما اضبطر أن يضيف:

- طبعا أتوقع أن تحضريها معك في لقائنا القادم ، ربما يكون مساء غد ، وربما بعد غد ، مناتصل بك لتحديد الموعد .

أوشكت أن تصرخ فيه : دأهذا أسلوبك في التعامل مع أميرتك الماللة» واكنها أثرت الصمت فتابع كأنما يفسر :

أريد أولا أن أطمئن إلى أن عجلة العمل قد دارت بالفعل حتى يكون لقاؤنا خالصا
 للمتعة.

وبُت أن تصرخ فيه رافضة ، ولكنها دون سبب تمتمت موافقة .

وحين وضع السماعة أخذ نفسا عميقا وقد انتابه إحساس بأنه رقع عن كاهله عبنا كاد ينرء به ، وتقجّر فيه نشاط لا حدود له بالرغم من أنه في الوقت الذي يقضيه عادة في الراحة لا في العمل . وبدأ يسجل الإجراءات العملية المعركة الكبرى التي يقودها ، بدءا من العناصر المشاركة فيها من شخصيات وبرامج وأجهزة ، والموضوعات التي تعالجها ، والمراحل التي تنقسم إليها ، والهدف المرحلي والنهائي الكل مرحلة على حدة ، ثم المراحل في مجموعها ، وانتهاء بالتوقيت المناسب لكل عنصر من عناصر المضلة وكل عمل من أعمالها ، وقد رأى أن يبدأ العمل خلال عنادت إلى أن يصل إلى نروته بحفل تسليم الجائزة . وقد استمر في عمله طول الليل ، وكانت الشمس على وشك أن تشرق حين أجرى اتصالاته المتعاقبة بالشخصيات المختارة لبدء الحملة . وبعد أن انتهى من مكالمته الأخيرة ووضع بالشخصيات المختارة لبدء الحملة . وبعد أن انتهى من مكالمته الأخيرة ووضع المؤمنة بالنظام ، المؤودة السلطة الدولة ، الرافضة الفوضوية وظلمات التخلف ، بتقديم عطائها المظيم في المعركة الحاسمة ، وستشهد الحياة الثقافية معزونة حب الوطن نتناغم فيها الكلمة والصوت والصورة في عمل باهر لم يسبق له مثيل من قبل ، وستتلقى القرى المادية ضربات قاتلة تنقلها إلى متحف التاريخ .

 كيف لم تقطن بشرى إلى طول المسافة التي قطعتها في المسير ؟ من كان يظن حتى في الأحلام - أن في استطاعتها - برقة تكرينها ، وبقة حجمها وما يوحيه من
طاقة محدودة ، وصغر شكلها وما يغرى به من استخفاف - أن تسير ساعات متصلة من
الكلية إلى المهندسين ، تقطع خلالها على قدميها شارع النيل جيئة وذهابا أكثر من مرة ،
وتمضي بعده في العجوزة فتجتازها من جنوبها إلى شمالها حتى تصل إلى شارع
شهاب في المهندسين ، كل ذلك دون أن تحس بتعب أو حتى برغبة خفية في شئ من
الراحة إلى أن تكتشف فجأة أنها قد اقتربت من الشارع الذي يقع فيه منزلها فتوشك
أن تصرخ دهشة من المفاجأة : و هل صحيح أنها استطاعت أن تسير كل
القادرة أم أنها تحلم ؟ هل ما حدث حقيقة واقعة ما زالت تعيش فيها
أم أنها مستفرقة في عالم من الأحلام التي يتحدث عنها أحمد
قتداعب الوجدان وتثير العقل معا ؟ هل في وسعها أن تصدق ، أو

ترقفا قريبا من شارع سوريا ليفترقا ، فوجد نفسه يقول لها برقة صادقة .

- أسف جدا ، اقد أرهقتك كثيرا ، كان ممكنا أن نكمل المناقشة غدا . فردت بتلقائية ممزيجة برغبة حقيقية في التخفيف عنه :
- كان استكمالها ضروريا ، لولم نستكملها لأصابني إرهاق فظيع ، أنت تعلم أنه لا
   شئ يضايقني مثل الانتظار ، وأنا لا أستطيع أن آخذ الأمور بشكل جزئي .

تمتم وهو يهز رأسه موافقا:

- أعرف ، وإذلك وافقتك .

غلوحت له وهي تمضي:

- سأتصل بك في الساء.

ثم أردفت باسمة :

- لكن لا تترقع قرارا سريعا .

رد بابتسامة مضيئة وهو يقول:

- أنت تعرفينني ، لا أحب القرارات المتسرعة .

ما كادت تصل إلى المنزل وتطمئن على أن والدتها نائمة حتى استلقت على الفراش بملابسها دون أن تفكر – مجرد تفكير – في أن تتناول طعاما ، ألم تشعر بالجرع أم كانت في حاجة إلى من يشاركها طعامها ؟ هل ملاها عالم أحمد حتى اكتظت ؟ ألم يصبها الإجهاد إثر الجولة المشائية الطويلة ؟ هل أرهقتها المفاجأت التي توالت طيلة اليوم ؟ بدط من مهرجان الشعر وما حققه من نجاح وما أثير فيه وعقبه من قضايا وموضوعات حول وظيفة الأدب في عمس الانحطاط وضرورة تجاوزه مرحلة التعبير الذاتي إلى ارتياد الطريق نحو بلورة حركة فكرية واعية تتبنى قضايا الجماهير الكادحة وتكون سلاحها النضال ضد التخلف والتبعية ، وما كشفت عنه المناقشات من وجود رأى عام مستنير فاهم ولكنه صامت ، ووجود أدباء ونقاد متخلفين فكريا ولكنهم يحسنون

صنعة الكلام . ثم ما كشفت عنه المناقشة مع أحمد من التعرف المباشر على بعض الجرانب الخفية غير المنظورة لحركة النضال الرطني . إذا كان الإجهاد هو ما تعانيه فإنه لم يمس منها إلا جسدها ولم يتمكن من روحها ، فقد أخذت تتوارد في خاطرها دون اختيار صور مما حدث طوال اليوم: نكتة أحمد عن المركز الثقافي الروسي الذي سيتحول لعرض أفلام الكاوبوي وبيع الهامبورجر والكوكاكرلا ، حركات الشاعر التقليدي الجهوري الصنوت وهو يتمايل برأسه إعجابا بنفسه وبصنوته ، الابتسامات اللزجة للناقد الأكاديمي وهو يحرض الشاعرات على البوح بتجاريهن الخاصة حتى يحققن في أدبهن المندق ، متجاهلا أن الصنق الأنبي هو الصدق القنى ، نظرات شاعر المقطوعات الشبقية التي تستجدي الحاضرين كلمة إعجاب أو بسمة رضا ، نظرة أحمد الهدود حين استقبلها في الصباح ، لمحة الإشفاق في عينيه وهو يلوُّح لها عند عودتها إلى المنزل بعد الجولة المشائية ، كلماته وهو يسخر من النقد الأكاديمي المتجاهل الواقع ، بصقة الاشمئزاز التي تمنت أن تصفع بها شاعرا جعل محرر تجريته الشعرية الجنس باعتباره مفتاح الحقيقة الأزلية الأبدية ، تعود إليها نظرات أحمد وكلماته وهو يعلق ، وهو يناقش ، وهو يعترض ، وهو يثور ، وهو يمارس هوايته القذة في التحليل وقرض الفروض ومناقشتها ، إن صورته وصوته هما القاسم المشترك بين الصور التي تتراي لها والكلمات التي تتذكرها وهي مسترخية في فراشها ، وكأنها الجملة الأساسية التي تربط أجزاء الدانوب الأزرق أوشهر زاد تعزفهما أوبرا فيينا فتحس فيها براعة الاستهلال وعنوبة الإيقاع وتجد بها حسن الانتقال وسلاسة الربط وجمال التعبير وروعة الأداء د لماذا تحسين إزاء نظراته وكلماته هذا الإحساس 1 ماذا بينكما ؟ إنك لست من السداجة بميث تتجاهلين بجود علاقة خاصة تريطكما مما ، لكن ... ما عده العلاقة ؟ ، أنت است من الغباء بحيث تترهمين أنها علاقة عاطفية ، فبينكما من جوانب الفلاف كثير ، لكن أليس من الفريب أن بعض صور الغلاف التي تنشأ بينكما سرعان ما تصبح هي داتها روابط تجمع بدلا من أن تفرق ، وتوهد بدلا من أن تمزّق ، حتى

ما قاله عن المؤلف الأمني برغم شكك فيه رحيرتك معه فانت على يقين من أنكما في النهاية ستتفقان ، إنه يتصور أن أجهزة الأمن معنية بمتابعة نشاطكما ، بأنها من المكن في بعض الطريف أن تلاحلكما ، ويري ضرورة أن نتخذا وسائل أمنية مضادة احمايتكما ، بالله أحسست في بعض اللحظات أنك ميالة إلى موافقته ، بل كنت تصرحين أن بالفعل بمرافقتك ، بلكتك في احظات أخرى أحسست باتك تخالفينه ، أليس من الطبيعي أن تحاول أجهزة الأمن أن تعرف ما يحدث ، وأن ترصد ما يجرى ، لكن أي صالح لها والنظام في أن تقتمة حياة الناس وتحركهم من مواطنين يمارسون حقوقهم المشروعة أني أمداء حاقدين يتربصون بالسلطة ورموزها ، أحمد ، إنك تسرف في سوء الطن ه أحمد ، إنك تسرف

برغم إحساسها بتحول موقفها لم تكن قلقة ، كانت مؤمنة بأنها حتى لو غيرت موقفها مرات فإنهما سيظلان في سفينة واحدة ، فإنسان في مثل مولته لها ، وحرصه عليها ، واحترامه إياها ، وإخلاصه لمبادئه ، والتزامه بقيمه ، لا يمكن أن يعرضها لحظة لمخاطر العزلة في المواجهة .

#### د لم يكن ينقص إلا هذا !! ه .

استبد الغضب بالدكتور شوقي بالرغم من أنه حاول بجهد رهيب أن يبدو في الظاهر متماسكا وهو يتلقى من تلميذه الأثير الدكتور شكري توفيق مزيدا من التلميحات حول اندماج بشري في النشاط مع عدد من المدرسين المساعدين والمعيدين المسلمين الموسمين بالتعصب ، ومشاركتها لهم في لقاءاتهم الفكرية التي يعقدونها في كليات الجامعة المختلفة ، حتى أنه لم يستطع أن يبقى في الكلية كما كان يعتزم وأثر مغادرتها مبكرا بعد أن بلغ انفعاله درجة لم يستطع معها أن يقدر رد فعله لما يرى أو ينتقل إليه من أحداث وأقوال ، إذ أوشك أكثر من مرة أن يستخدم في تعليقاته عبارات فجة ، وهو الذي يعرف عنه الهدوء والدماثة وحساسية التعبير ، لقد كان فريسة شعور حاد بالسخط على بشرى ظل ينمو حتى وأد شعورا عميقا بالذنب ، لأنه يتحمل قسطا من المسئولية عما يقع منها ، ألم يترك لها الحرية كاملة ولم يرقب في غمرة ما توالى عليه من أحداث أسلوب استخدامها لهذه الحرية .

- « كيف سمعت لنفسها وهي المثقلة التقدمية أن تشارك طائقة من المتخلفين سلوكيا والمتقوقمين فكريا في عمل مشترك مهما كانت

نواقعه قان سلبياته طيها رطيه أيضا أكثر من إيجابياته ؟ ألا تدي أنها بذلك تلقى طى مرقفها شبهات لا حصر لها ؟ .

- وكيف لم تفطن أنت إلى أن مثل هذا الاحتمال كان أمرا واردا وأنت ترى مقدماته واضحة ؟ ألم تكن تتكلم من أحمد بإعجاب ؟ كيف لم تتغيل أن من المكن أن يحملها الإعجاب إلى تناسي التناقضات الأساسية معه ومع ما يعثله من اتجاه ؟ ها هي ذي قد سقطت عون أن تعري في شرك العمل المشترك الذي يمكن أن يمملها على جناهي الهنف الواحد والفظر الواحد إلى الانزلاق في علاقات تختلط فيها الأمور وتتميع المواقف ولا تستطيع معها التمييز بين التناقضات الجوهرية والثانوية ، إنه خطرك بالدرجة الأولى » .

أخذ يمضي على غير هدى متنقلا من مكان إلى آخر ، زار أماكن لم يزرها من قبل ، وأماكن بعد عهد بها ، وأخرى كان فيها منذ وقت قريب وجرت عادته ألا يتردد عليها إلا نادرا ، في أيام سلفت كان يعود في مثل هذه الظروف إلى المنزل وبنتظر زوجته حتى تعود من عملها في قصر الثقافة ويحدثها فيما يلح عليه من مشكلات ، وكانت قادرة في تلك الأيام على أن تتاقش الأمور بصفاء نهن غير عادي ، مهما كانت درجة انفعاله وغضبه ، ومهما بلغت حدة تأثرها ، لكن منذ تعرضا معا لمحنة الاعتقال صارت الأمور في ذهنها مشوشة تماما ، وأصبحت غير واعية بالتتاقضات الجوهرية التي تقع فيها حين تسرف في الحديث عن الصحفية المسلمة التي ساندتها في محنة مرضها في المعتقل ، وكانت لا تقتأ تكرر كيف أنها كانت تمنحها معظم طعامها ، وكيف كانت تغطيها بردائها ، وكيف كانت تسهر عليها ، الأن لا يستطيع أن يتحاور معها ، لقد تجاوزت حتى مرحلة الخلط إلى مرحلة انعدام الوعى .

« إنها لمأساة أن تقدما في هذه التاريف » .

ظل هائما يتخبط متنقلا دون أن يحس بالوقت حتى أقبل المساء ، كانت طاقته قد استنزفت وحل به تعب شابه اكتئاب شارف اليأس وهو ما زال مضطرب التفكير : ماذا ينبغي أن يفعل ؟ ماذا يجب أن يقول ؟ هل يتجاهل الموقف كله منتظرا ما تتطور إليه الأمور ؟ إنه بذلك يهرب من تحمل المسئولية ، لقد سبق أن تهرب في مرة سابقة كانت نتيجتها فقد ولده نهائيا بهجرته ، ولما أراد أن يتدخل كان الوقت قد فات ، إنه ليس ممكنا أن يهرب في هذه المرة ، إنها ابنته الوحيدة ، درة حياته ، امتداد فكره ، واحة أمله الخصبة ، هل يناقشها كما تعودا أن ينعلا ؟ لكن بأي منطق ومن أي مدخل ؟ مستنكرا أو مستطلعا ؟ رافضا أو محايدا ؟ إن موقفه النهائي واضح ومحدد وبقدر ما فيه من وضوح وتحديد بقدر ما نتسم المقدمات التي يجب أن يسلكها الوصول إليه بغموض يدفعه إلى الحيرة .

« لو كنت دكتاتورا لهان الأمر ، ولاستطعت أن تأخذ قرارك بحسم لا تربّد ليه » .

قالها لنفسه وهو يفتح باب شقته عند عودته في المساء . فقالت له نفسه :

« حتى لو كنت دكتاتورا ما كانت المسألة هيئة ، فإنها ليست من ذلك الطراز الذي يستسلم ، الدكتاتورية وهدما لا تكفي ، إنها حتى تحقق هدفها لابد من توافر المنصرين معا : الطاغية ، والطرف الآخر المستعد للخنوع ، وابنتك ليست من ذلك الطراز الذي يتبل طفيانا ، سترفض طفيانك حتى لو صمتت ، سيكون صمتها رفضا لك ، ولكل القيم التي دعوت إليها . المسألة تحتاج إلى حذر حقيقي حتى لا تفقد في موقف واحد كل ما بنيته في وجدانها من احترام لك وثقة فيك واقتناع بفكرك وتقدير لكفاحك ، إنه موقف له ما بعده » .

دخل الشقة محدثا على غير عادته ضجيجا ، أغلق الباب بعنف وألقى تحية المساء بصوت مرتفع وهو يغلق الباب حتى يصل إلى من في الحجرات المغلقة الأبواب ، فلم يسمع لتحيته ردا ، مضى متأتيا إلى حجرة زوجته وفتحها فوجدها جالسة في فراشها مستغرقة في عالمها حتى انها لم تلق إليه بالا وهو يدخل عليها ، فمسته نسمة من الرقة الحانية وانحنى فقبل مفرق شعرها فكانها لم تحس وظلت كما كانت من غير أن تلقى إليه حتى نظرة ، هم أن يجلس ثم أدركه التردد ، فظل واقفا فترة قبل أن يخرج من الحجرة تاركا بابها مفتوحا مخالفا عادته ، أوشك أن يذهب إلى حجرة ابنته لكنه عدل في اللحظة التي فكر فيها ، فدار في الصالة بدلا من أن يتجه إليها ، وعاد إلى موقعه المعتاد في مواجهة المر الموصل إلى الأبواب الداخلية وجلس ، ثم نهض وقد عقد عزمه على أن يتحدث معها ، فتح باب حجرتها وأطل برأسه فوجدها مستغرقة في فراشها فأغلق عليها بابها وعاد إلى مكانه من جديد ، هل أحس بجوع حقيقي أم أن ذلك ما توهمه حتى بعد وجبة من وجباته السريعة التي تعود عليها وجلس ليأكل ، لكنه توقف بعد أن قضم قضمة واحدة من الساندوتش وشرع يخلع ملابسه ويلقيها – على غير عادته – في الأنتريه كيفما اتفق ، لكنه يتوقف ، ويجمع ما خلعه ويتجه إلى حجرته فيلقى بها على الأرض ، ويلقى بنفسه في الفراش .

« كل هن الآن مثير الغفس إلى سبة مستفرة ، لم تعد لديك طاقة على الاحتمال ، الناس بالمواقف ، السلطة بالشعب ، النظام بالدولة ، الحاكم بالمحكوم ، الطبقات الستظة والطبقات الكادحة ، الجماهير التي تفتتت وحدتها فضاعت قدرتها بتسريت هباء تحت بطاة الضغوط غير الإنسانية التي تعانيها في حياتها اليومية بقدانها الأمل ، والقوى المضادة التي استطاعت أن تجهض باتانيتها وغيانتها النومية التاريخية النادرة لميلاد علم الإنسانية العظيم في عالم يخلر من الزيف بالاستغلال والحاجة ، كيف تكون المقابة في ظل هذه الطريف ؟ بكلمات تتبد فور خروجها من الأفراء ؟! من يسمع تلك الكلمات ؟! الكون كله مشغول بملايين الملايين من الكلمات الداعرة التي تعجد كل سلطة ، وتؤله كل مشاطان ، وتسبّع لكل متسلط ، وتضاجع علنا في غير حياء كل من يدفع ثمنا .

هل تجدي كلمة ١ .

في منك حجاب الليل وَبِقْر الطُّلَّمة ١١٦ .

لن تجدي كل الكلمات

مارت الكلمة جرما

منارت الكلمة قيما

فالكلمة تلهى

والكلمة ترقص

والكلمة قوادة

الكلمة تسغر

بالخاء الفرتية أو بالعاء

بالشين الفرقية أن بالسين

الكلمة عامر

لكن لا تفقد أبدا سمعتها الـ ... معترمه

فالسمعة أبدا محمية

بسيف النقد المربى

وسوط الوجد الصوقي

الكلمة أنسة حبلى

والقامل أبدا مقعول فيه .

مل تجدي كلمة ١١١،

أبدا لن تجدي كل الكلمات .

لن تجدي كل الكلمات .

- ما فائدة الأصوات المُعْتولة في بئر الطلمات الرحشية ؟
- سيغترق الصوى حجاب الظلمة وينقذ عبر الأحداث الهمجية
  - الكلمات الفنثى سد يمنع ضوء الشمس
    - صدق الكلمة شمس
  - بئست كل الكلمات ، القعل قبل الكلمات
    - الكلمة قمل
    - وقمل الكلمة أقرى الأقمال .
      - غالمل كلمة تزرع فعلا .
        - المل كلمة تنبت أملا .
      - افعل كلمة تزهر عملا .
      - ألمل كلمة تكسر ليدا .
      - المعل كلمة تحرر عبدا .
    - الممل كلمة تفتع للثورة بابا .
      - يا بنت الأملام القنسية .
    - عثنا نجتر الكلمات الثرية .
    - حتى نفختنا الماصفة الهمجية .
      - ما أأسى الأهلام الرفعية .
        - ما أنسى الكلمان .
        - ما أتسى الكلمان ، .

#### تنفس أحمد الصعداء وهو ينزل في محطة الغورية وتمتم:

### - الحمد لله ، أخيرا وصلت .

وما كاديتم نزوله من الأتوبيس الذي استقله من التحرير حتى نطق بالشهادتين وقد بلغ به الإجهاد غايته ، فقد كانت الرحلة من المهندسين إلى الأزهر بالغة المشقة ، وزادها انشغاله أثناها بالتفكير إلى الدرجة التي أخطأ فيها مرتين في ركوب الأتوبيس المناسب ، فكان يضطر إلى بذل جهود مضنية للنزول بعد أن يكون قد كافح كفاحا رهييا الصعود .. لكن لكل شئ نهاية .. فها هو ذا – أخيرا – يعود ليخترق الغورية متجها إلى تحت الربع ، فزقاق المناديلي ، فعطفة الصنادقية ، دون أن يحس بما يصاب به من ضربات في الزحام ، ألأنه ألفه بعد أن طالت إقامته في العطفة وامتدت سنوات على غير توقع ، وهو الذي تخيل في أيامه الأولى فيها أنه ان يبقى إلا أياما معدودات ريشما يعثر له عمه على سكن مناسب قريب من الجامعة بعد أن التحق بكلية الأداب ؟ أم لأنه كان يفكر في أحداث اليوم ، وأخرها وأهمها ما دار من حوار بينه وبين بشرى ؟ لم يتوقف ذهنه عن التفكير فيما قاله لها ، وفيما قالته له ، لم تغادر فكره تعبيرات وجهها وعينيها ، كانتا تكشفان عمق استجابتها الفرية لكلماته ، بالدهشة ، بالغضب ،

بالاستنكار ، بالألم ، بالرفض ، بالجزع ، بالثورة . كانت كل كلمة يقولها لا تكاد تتلقفها أذناها حتى تنغرس في وجدانها فتتوهج روحها توهجا تشع به نظراتها وتؤكده قسماتها ، وتمنحها تلك الطاقة الموارة التي تحس معها باتها – برغم كل شئ – قادرة على مواجهة كل شئ ، وكان يتوقع أن يحس إزاء ذلك بالرضا ، لكنه – على العكس من ذلك – انتابه قلق أخذ ينمو ويتصاعد ، هل أزعجته حدة انفعالها ؟ هل أقلقته استجابة مشاعرها ؟ هل ضايقته عبارتها التي توحى بأن موقفها الفكري لم يتحدد بشكل نهائي ؟ لكنه يعرفها جيدا ، يعرف شجاعتها وقدرتها على الصمود وتصميمها على التصدى الفساد والانحراف تصميما يبلغ بها درجة العناد .

و لعل هذا ما يقلق ، أن تؤثر الاستمرار مع العلنية املة بذلك أن تعيد تجسيد قديسات عصر القديداء ، مغفلة أن جسدها الناحل الرقيق وروحها المطقة ونفسها الصافية لن تحتمل ما ستتعرض له من همل ، حتى لو احتملت هي أتستطيع أنت أن تحتمل فكرة تعرضها لألوان العذاب ، إن مجرد تغيلك لهذا الاحتمال يملؤك فزعا . أه أيتها النقية العزيزة ، ليست المشكلة في أن نستقيد ، فالاستشهاد غاية نطم بها لكن شريطة أن تكون في وقتها وبالثمن المناسب لها ، لكن تزمق أرواحنا سدى ثمنا لكلمة غاضبة أر موقف ساخط ، أي عدل في تزمق أرواحنا سدى ثمنا لكلمة غاضبة أر موقف ساخط ، أي عدل في الرجود الذي يجب أن يحكم كل موجود ، الدم بالدم ، النفس بالنفس المجود الذي يجب أن يحكم كل موجود ، الدم بالدم ، النفس بالنفس والمين بالمين والسن بالسن ، ولا يصح مهما كانت الظروف أن نقدم البشرية دون أن نقاضيهم الثمن » .

إنها ليست المرة الأولى التي يعصف به مثل هذا القلق ، فقد تعود في الأيام الأخيرة كلما أنغل مع زملائه في نشاطهم المعادي لمنح الجائزة للبرغوتي أن ترتفع بحدة

درجة القلق عنده ، وقد شاركه قلقه كثير من زملائه الذين أطلقوا على أنفسهم لقب « المجاهدين » ، وكان ذلك عقب حادثين دفعا بهم إلى إعادة تقييم نشاطهم ، أولهما ما اكتشفوه من أن بعض الوجوه الطلابية المألوفة التي كانت تشارك بجهود كبيرة في نشاطهم لم تكن في حقيقتها سوى مجموعات من الضباط حديثي التخرج المكلفين بالاندماج في النشاط الطلابي لكشف المواقف والتعرف على الاتجاهات ونقل المعلومات . وثانيهما ما فهموه من حادثة اغتيال أحد العناصر المعارضة للنظام بصورة بشعة في شارع الجلاء في قلب العاصمة ، فقد أدركوا أنها رسالة موجهة بوضوح لكل العناصر غير الموالية السلطة ، إنها تبلغهم بأن قرار التصفية الجسدية قد اتخذ ، وأن الأجهزة المسئولة قد باشرت تتفيذه ، وكان طبيعيا أن يظنوا أنهم ريما كانوا ضمن القائمة وأن عليهم أن يرتبوا أمورهم على هذا الأساس ، وقد صدمتهم الرسالة بعنفها وقسوتها بالرغم من أنهم كانوا يضعون مسألة التصفية الجسدية ضمن الاحتمالات الواردة ، لكنهم كانوا - في الرقت الذي يتحدثون فيه عن الفساد والانحراف ، ويربطون بينهما وبين المناخ الذي تخلقه الدكتاتورية ، ويقررون ما يعتقدون أنه مسلمات من أن الطغيان ليس فردا وإنما هو نظام كامل ، إذ يخلق الطاغوت الأكبر طواغيته الصغار في كل مجال ، على كل مستوى ، بكل موقع - كانوا يحلمون ، اسبب لا يدرونه ، وربما لرغبة داخلية ، أن يوجد في كلامهم بعض المبالغة ، وأن يكون الواقع أقل سوءا ، إلى أن وصلتهم رسالة الاغتيال وفكوا رموزها المباشرة ، فأحسوا أن الموقف كله قد تحدد بشكل حاسم ونهائى ، وانتهت تحليلاتهم - التي شارك نيها أحمد بعمق - إلى أنهم يتكلمون أكثر مما ينبغي ، وأنهم يفعلون أقل مما يجب ، وتساطوا : هل أن الأوان ليعتدل الميزان ، فيجعلوا أفعالهم في مسترى أقوالهم ، لأن البديل عن ذلك - وهو أن تكرن أقوالهم في مسترى أعمالهم - كان مرفوضا ، إذ إن معناه التزام الصمت وانعدام الحركة معا ، ولم يكن في وسعهم اتخاذ هذا الموقف السلبي تجاه ما يرونه من أخطاء ويلمسونه من فساد ، لقد كانت تجلجل في أعماقهم تلك العبارة التي جعلوها شعارا : إن

الساكت عن الحق شيطان أخرس ، فضلا عن أنهم كانوا على يقين بأنهم حتى لو صمئرا فقد تم تصنيفهم ضمن القوى المعادية وانتهى الأمر .

- فرمل يا أستاذ .

نبهته العبارة العابثة من الصرت المألوف ، نظر فرجد فتح الله صبي عمه الترذي في موقعه المعهود في مدخل المحل يبتسم في غبطة وكاته يقول له : « ها أنا ذا قد ضبطتك مرة ثانية وأنت سرحان » ، رد على الابتسامة بمثلها ومال إلى الدكان ليسلم ، فبادره فتح الله :

- تأخرت يا أستاذ .

سأل وهو يمد إليه يده:

- هل سال عني أحد .

فأجاب فتح الله متصنعا الجد:

بوه ... کثیر .

الله الدهشة على وجهه أردف باسما:

- الأستاذ عمر والأستاذ صلاح .... و .... . وانتظر لحظة كانت كافية ليبادر أحمد بحثه :

- ومن غيرهما ؟ .

فاستأنف فتح الله وكأنه يعاتبه:

- وهل تنتظر أحدا آخر غيرهما ؟ . نظر إليه أحمد عابسا فأضاف:
- لقد بقيا في انتظارك مدة طويلة ، ولما تأخرت ذهبا وقالا إنهما سيعودان بعد العشاء.

تسالل أحمد وكانه يتأكد:

- ولم يسأل غيرهما .

فرد فتح الله مؤكدا وهو يشير بيده نافيا:

- سألت عليك العافية .

سأل أحمد برقية :

- وعمي؟،

فأجاب فتح الله بنبرة أسى:

- لم ينزل المحل اليهم أيضاً.

غادر المحل دون أن ينسى أن يؤكد:

لا تنس أن تحول خط التليفون فوق قبل أن تغلق المحل .
 فرد فتح الله بعبارته المعهودة :

- لا أستطيع أن أنسى يا أستاذ .

 تلقى ماهر في منزله ، وكذلك في مكتبه بعد أن انتقل إليه ، مكالمات عدد كبير ممن يشاركون في الحملة من كتاب ونقاد وإبداعيين وإعلاميين حول طبيعة الهجوم على العناصر المضادة ، وكان يكتفي في الرد عليها بالترجيب إلى العموميات دون المصرصيات و نحن نتخذ موقفا فكريا ضد اليمين الرجعي واليسار الفوضوي » ولكن بعض الكتّاب المحترفين لم يشاوا التسليم له بصحة التوجيه ، وكانوا يلحون في معرفة وقائع شخصية تمنح كلماتهم لذعة حارقة تسهل ابتلاعها ، محتجين بأته و ليس هناك مثل الأخبار الشخصية والأسرار الخاصة في مقدرتها على جنب الانتباه وسرعة الانتشار » وكان ماهر يرفض مثل هذه الأفكار ويرى أن التركيز يجب أن يكون حول الانتشار » وكان ماهر يرفض مثل هذه الأفكار ويرى أن التركيز يجب أن يكون حول القيم الفكرية ، وليس حول الأنماط السلوكية . وقد أدركه العجب مرات كثيرة وهو يتلقى هذه الاستفسارات من نماذج ليس سلوكها فوق مستوى الشبهات ، وكان العجب يبلغ به أقصى مداه حين يجد هذه النماذج أكثر من غيرها إصرارا على ضرورة التعرض السلبيات السلوكية ، وحين كان يجب معترضا :

- من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر .

كان يتلقى سيلا من التبريرات ، ابتداء من أن المعركة نقتضي التعرف عن قرب

بمعسكر الأعداء وإتيانهم من أي ثغرة تسهل الانتصار عليهم ، وانتهاء بأن الحرب خدعة وأن كل شئ مباح لتحقيق النصر فيها . وكانت الاتصالات تنتهي معهم دائما وهم مصرون على موقفهم ، مما كان يؤذن بأتهم سيلجئون بالضرورة إلى إلصاق صفات بالمعارضين لابد أن تكون من وهي تجاربهم الفاصة ، مما قد يؤثر في تصوره على مصداقية المعركة الفكرية . وكان فزعا من أن تصبح المعركة في بعض جوانبها معركة أكاذيب ، وأكن الإلحاح عليه ، وتقديره أن القوى المضادة أن تتورع بدورها عن استعمال كافة أسلحتها حول موقفه شيئا فشيئا ، من الرفض المطلق إلى الاستسلام ، قائلا

د لن تستطيع السيطرة المطلقة على كل الأطراف ، القائد مسئول عن السلوك عن السلوك الفطة العامة والنتيجة النهائية ، وليس مسئولا عن السلوك الشخصي لجنوده ، حسبك أنك شخصيا لن تشارك في الجانب القدر من المركة ، .

ولكن موقفه تحول من الاستسلام السلبي إلى التفكير الإيجابي في ضرورة التعرف عن قرب بالشخصيات المعادية حين كان يتابع في مكتبه في فترة المساء اللقاءات التليفزيونية التي شاركت في تقديمها البرامج السياسية والثقافية والترفيهية ، وكانت تدور حول قضية الانتماء الوطني وخيانة أعداء النظام واتهامهم بالعمالة ، وأحس بخبرته بأن البرامج برغم حيوية الوقت الذي تذاع فيه ، وأهمية المشاركين فيها ، غير قادرة على الإقتاع ، كانت الكلمات كبيرة ، والعبارات طنانة ، والانفعالات الحادة تتجلى في قسمات الوجوه ونبرات الأصوات ، ولكن كان ينقص هذا كله شئ يجعلها أكثر قبولا وأشد تأثيرا ، ما الذي ينقصها ؟ ظل السؤال يلح عليه وهو يتابع ما يذاع من برامج في الراديو والتليفزيون ، إلى أن اقتنع بأنه أو أتبح المتحدثين بعض المعلومات الخاصة بالسلوك الشخصي المعارضين لصارت أكثر قبولا ، إذ سيتاح حينئذ المستمعين والمشاهدين أن يقارنوا بين العالم المثالي الضبابي الحالم الذي تدعو إليه تلك العناصر والوجود الواقعي غير السوي كما تمارسه ، وأنه من خلال المقارنة بين الدعوة والوجود الواقعي غير السوي كما تمارسه ، وأنه من خلال المقارنة بين الدعوة

وأصحابها ، بين المثال والواقع ، يمكن أن يوجد التناقض الذي سيكون سلاحا عاسماً .

وما كاد يوغل المساء ، وتترالى برامج السهرة ، ويشهد ما تضمنته من أفكار فجة سيقت في أسلوب متخلف غير قادر على إقناع طفل حتى كان قد تحول تماما إلى ضرورة معرفة العناصر المعادية بصورة شخصية بالغة الدقة ، حتى يمكن إنقاذ الخطة من رد الفعل العكسي الذي يمكن أن تواجهه ، بعد أن تأكد لديه أن الشخصيات التي شاركت فيها إعلاميا ليس بمقدرها مواجهة فكرية حقيقية ، فضلا عن تحقيق نصر فيها ، ولابد من مدها بمعلومات شخصية يحسن أن تكون حقيقية حتى يصبح في وسعها تحقيق تأثير إيجابي .

د من هؤلاء المعارضون ؟ ماذا يريدون ؟ ، إنك تعرف الإطارات العامة لميولهم واتجاهاتهم ولكتك لا تعرف العنصر البشري ، ولابد من معرفته بعد أن تكشف أهميته في ترجيه المعركة ، إنهم بالقطع مجموعات من المفلقين فكريا ، المنعزلين عن الواقع ، الفاشلين في التكيف معه ، لكن ها هم أولاء يثيرون برغم ذلك ضجيجا مثيرا ، هل هم حالمين يبتون لأنفسهم عالما مثاليا أم واهمون يتخيلون أن بالإمكان تغيير ما هو قائم ؟ أي نعط صلوكي يميزهم في حياتهم حتى بقاتلوا بشراسة ضد تيار غلاب لا يقهر ؟ ما الذي يدفعهم إلى ذلك : الياس أم الأمل ؟ » .

« من مؤلاء ؟ » رويدا رويدا أصبح السؤال هو الهاجس الذي يؤرقه ، وما كاد يطالع على عجل ما كتبته الافتتاحيات الرسمية الصحف الكبرى وكتّاب الأعمدة فيها بعد تلقيه طبعاتها الأولى في المساء وما تضمنته من شتائم بذيئة وتلميحات سلوكية وأخلاقية بشعة حتى صار على يقين بأن الإجابة عن السؤال يجب أن تكون لها الأولوية حتى يمكن إنقاذ المعركة من مقاتليها ، الذين أحس بأن عليه واجبا تجاههم بتزويدهم ببعض الحقائق التي تعينهم في حملتهم ، بعد أن تأكد من أن قدرتهم على الحوار الموضوعي

ستلحق بهم في الساحة الثقافية عزيمة كاملة و إنهم لا يملكون فكرا قادرا على مواجهة أولتك القادرين على التخفي دراء القيم الكبرى للإنسانية ، مثل الحرية والحق والعدل والخير والجمال إلى أخر هذه المنظومة من الشعارات البراقة غير العملية التي ينسجون منها شبكة تصطاد السدج والبلهاء المنعزلين عن الواقع أو الفارين منه ... فلا منر من تزويدهم بما يساعدهم في المركة من معلومات و .

فكر في أن يطلب تقارير مفصلة من الجهاز الخاص عن كل من ورد اسمه في التقارير الأمنية ، واكن شكه التلقائي في مقدرة هذا الجهاز على فهم ما يدر في الحياة الثقافية والتمييز بين تياراتها المختلفة حمله على التردد : « إن أبسط الوسائل التي يلجأ إليها أعضاء هذا الجهاز أن يتهموا كل من لا يفهمونه أو يرفض التعاون معهم بأته متأمر ، معتمدين في ذلك على تقارير الأعداء الماقدين أو الغبثاء الساخرين أو البلهاء المذعورين ، وينسجون له شبكة اتصالات وهمية تتنافر مكوناتها عند أي شخص وينسجون له شبكة اتصالات وهمية تتنافر مكوناتها عند أي شخص اليك الني النيك المام بالاتجاهات الفكرية في الساحة الثقافية . ليس لنيك العمليات » .

مد يده إلى التليفون وطلب حامد شكري ، أحد المحررين الذين يتميزون بالنشاط البارز في جمع المعلومات في القسم الثقافي ، وسأله دون تحية :

حامد ، هل ما زال فاروق السيد يواصل ثرثرته في سوق الحميدية .

رد حامد وقد فاجأه السؤال:

- لا أظن .

فقاطعه ماهر يعنف .

- أنت تعرف أنني لا أحب أن أسمع كلمة أظن ، أريد معلومات قاطعة عن حلقته وعن الذين يشاركون فيها بانتظام ، وكذلك الذين يتصلون بها من حين لآخر .

صمت المحرر كأنما يستوعب المفاجأة فواصل ماهر ساخطا:

- أريد كل المعلومات في أسرع وقت ، واتصل بي حينما تنتهي .

ورضع السماعة وهر يزفر ، لقد كان واضحا أن حامد لا يتابع شخصيا ، ومعنى هذا أنه سيلجاً إلى عناصر مجهولة في معرفة المعلومات المطلوبة ، فهل تزيد مثل هذه المعلومات التي تقدمها وسائط مجهولة عن معلومات الجهاز الخاص ، د إن حامد معروف بدقته لكن السرعة قد تحمله على قبول معلومات مشكوك فيها إن لم تكن كانبة أصلا .

- أه يا فاريق ... أنت دائما متعب ، وكل من حواك متعبون .
  - ليكن ، لكني لا أخون مبادئي .
- أيها الأحمق ، التيار يتغير ، النهر كله يتحول مجراه ، لن يصبح للبادئك وجود .
- لن تزول المبادئ حتى لو فشل أصحابها في تحمل أعبائها ،
   فالمبادئ حلم البشرية ، من الأزل إلى الأبد .
  - تَلكُر الثمن الذي بقمناه مما ، أنا وأنت .
    - المؤمن المق لا يرتد عند الابتلاء .
    - لقد خاننا الزعيم ، بارامره عذبنا .
- أحلامنا ليست من وهي الزعامات حتى تنتكس بردتها ، أحلامنا وهي يقبس من روح الإنسان العاشق للعدل .

- لقد عذبونا جيلا بعد جيل ، حتى أرائك الذين كانوا يقبسون من نورنا لم يترينوا في تعذيبنا .
  - الضريات التي لا تقتلك لا تزيدك إلا قرة .
    - ستقتلنا الأملام .
    - بل أن تقتلنا إلا الغيانة .
- - الاستسلام المطلق المرى الفساد والاستفلال والتبعية خيانة .
    - مذار ، كلماتك مستفزة .
    - الفونة لا بينون ، بل يسرتون وينهبون ويدمرون .
      - فلتصمت على الأقل .
      - ان أخضع للإرماب مهما كان الثمن .
        - ميريك لسانك .
        - لكن ستبقى كلماتي حية » .

ضم ماهر قبضته بقرة ودق بها مكتبه بشدة وجز على أسنانه غيظا وهو يؤكد بصوت مسموع:

- ان يبقى اك ولا لكلماتك أثر ، ستنروكما الرياح هباء .
- ألقى نظرة على نتيجة الحائط أتبعها بأخرى على ساعته وتمتم لنفسه :
- و طبقا التقاليد القديمة ما زالوا منالك يثرثرون ، ولو رأيتهم

لأدركت أنهم حيث كانوا لم يتحركوا قيد أنملة واحدة طوال أكثر من عشرة أعوام » .

داهمته قشعريرة حادة لجرد الاحتمال ، واكنه تماسك سريعا :

د القد كان اختيارك صحيحا ، وتم في الوقت المناسب ، انظر أين النت الآن وأين هم ، إنهم مجموعة من المتسولين الذين لا يجدون قوت يومهم ، ولو كان بيدك الأمر لاستضفتهم دائما في المعتقلات رفقا بهم بدلا من إطلاق سراحهم ليجوعوا بين فترة وأخرى ، . نهض متناقلا وسار خطوتين ووقف أمام النافذة المغلقة ، وأطل منها على القاهرة في الليل ، بأضوائها الباهرة التي تسطع فتشع سحرا ، ثم انحرف عن النافذة ووقف يتأمل صورته في المرآة الفرنسية ذات الإطار المصنوع يدويا من الفضة التركية الخالصة في القرن الثامن عشر ، التي كان قد أهداها إليه ضابط فرنسي شاب تذكر ما كان بينهما وابتسم برضا مخاطبا صورته :

## - د مازات ناك النارس الطنّر ه .

وفجأة ... استدار وأخذ طريقه إلى الباب ، وقد خطر بباله أن يلقى نظرة من بعيد .

- يا أستاذ أحمد ، يا أستاذ أحمد .

جاء الصوت المتوقع مخترقا الظلمة الدامسة وهو مسترخ فوق الكتبة البلدية المسنوعة من خشب الكافور المصري التي تشغل الفراغ تحت النافذة المطلة على العطفة ، فأدرك مباشرة أن عمر كعهده به حين يأتي في حاجة إلى من يقوده ليرقى السلم المظلم المحطم الدرجات حتى لا يتعثر ، قفز تلقائيا ومد يدا مدربة أضات مصباحي الصالة والسلم في لحظة واحدة ، وخرج من باب الشقة تاركا إياه مفتوحا ، ثم نزل بضع درجات قبل أن يتوقف ليقود الصاعد بتوجيهاته حتى يجنبه الزال ،

ألقى عمر السلام فور سماعه الصوت ثم أردف وكأنه متعجب:

- ليس من عادتك أن تنام مبكراً .
  - فرد أحمد بتلقائية .
- غفوت قليلا بعد صلاة العشاء.
  - عَتُب عبر مُباحكا :
    - لعلك كنت مجهدا .

فقال أحمد وهو يشاركه الضحك:

- بل أحببت أن استعد القائك .

قاطعه عمر متصنعا الدهشة:

-- بالنم؟.

رد أحمد بسرعة متصنعا الجد :

- بل باليقظة .

ثم مد يده إلى عمر يساعده على صعود الدرجات الأخيرة فقال عمر ، وهو يستند على الدرايزين متجاهلا يده:

- إذن أنت جامز.

فقال أحمد وهو يمسك به يقوة:

- من كان مثلنا يجب أن يكون جاهزا دائما .

هز عمر رأسه موافقا وهو يتمتم:

- أرجوهذا ، أرجوهذا .

دخلا وجلسا على الكنبة ، متجاورين كتفا لكتف ، ظهراهما إلى النافذة المفترحة وعيونهما تدوران في المكان وهما يتبادلان عبارات موحية تتراوح بين الجد والهزل ، كانت عيون أحمد تبحث عن براد الشاي وأدواته المنثورة في الصالة لتجمعها تمهيدا لصنعه تحية لضيفه ، وكانت عيون عمر تختبر المعورة التي تحتفظ بها الذاكرة وتستكشف:

د هل من جديد ؟ » د هذا باب المطيخ الصغير تظهر خلفه حلة الألهنيم التي تحمل الصينية النحاسية القديمة بمثابة غطاء لها ، هذا هر المر الضيق المومل إلى حجرة النوم تشغل معظمه المنضدة المماج تحمل مجموعات الكتب المكملة لما في حجرة النوم والتي تبدر

لأول وهلة متناثرة متداخلة تفتقر إلى النظام ، تختلط فيها كتب الفلسفة والدين والأدب والتاريخ والمضارة والطبيعة والاجتماع والكيمياء والتشريح وطم وظائف الأعضاء ، لكتك لر تأملتها برعي الوجنتها مرتبة ترتبيا دقيقا حسب الموضوع الذي يقرأ فيه أحمد ويبحث جوانبه المختلفة ، فتتأثر جميعا على دراسة النقطة التي تكرن محور اهتمامه ، ول كان لديك بعض الوقت لاستطعت بتحليك لهذه الكتب أن تعرف الموضوع الذي يشغل فكره الآن . هذان هما الكرسيان الفشبيان اللذان تهرأت حشيتاهما موضوعان في مكانهما منذ المتراهما أحمد من تاجر السكند على الناصية بجوار مسجد السيدة فاطمة النبوية ، هل مازات تذكر العبارة التي قالها اثند تبريرا لفرائه أشياء قديمة ؟ لطها كانت :

- ليس القدم دليلا على عدم الصلاحية .

لكنك مازات تذكر الاستدلال الفكه الذي سوغ فيه عبارته تلك ، إنك لا تستطيع أن تنسى وقد صار أحد الأدلة الجدلية التي تلجأ إليها في مناقشاتك أحيانا:

- إن اسمك قديم ، ولكنه صالح لك إلى أن تموت ، وسيظل صالحاً لك عنى بعد الموت أيضا .

أه يا أحمد ، خسارة كبيرة إذا اضطرتك الظريف أن تتوقف في منتصف الطريق » .

وضع أحمد كوب الشاي بعد أن شرب آخر قطرة فيه ، في حين كان عمر ما زال يحتفظ به في راحته لم يتناول منه رشفة واحدة ، نظر إليه أحمد مستطلعا وقد شابت نظرته دهشة : د لماذا لم تشرب الشاي مع أنك كنت دائما معجبا بطريقة صنعي له حريصا على الاستزادة منه ، هل أسات صنعه لانني لم أكمل

يقطتي بعد أم أن في الجرفيما ؟ » هل كان عمر يحاول أن يقدم تفسيرا حين قال :

- الجرالان منقلب.

فقال أحمد وهو يحدق في عينيه:

أمر طبيعي في هذه الفترة من السنة .

تابع عمر وهو يلقى ببصره من النافذة المفتوحة:

- أمر غريب ، لا تستطيع أن تحدد بدقة ما قد يحدث ، تخرج وفي تقديرك أن الجو حار فإذا به يبرد فجأة وكأننا في منتصف الشتاء ، تتوقع البرد فإذا الجو شواظ من نار ، هناك شئ غير عادي حدث ، شئ لا يمكن تفسيره .

هل أحس أحمد بالقلق حتى يصمت منتظرا شيئا غير مترقع ، إن مثل هذا الحديث بين الإخرة أمر غير مألوف ، و مثل متى ونحن تتحدث عن العر والبرد والمسيف والثمتاء والليل والنهار ؟ لقد تجاوزنا تلك المرحلة مثذ زمن بعيد ، عومتك إليها الآن أيها الأخ تخفي أمرا جللا ، ماذا وراك ؟ » .

قال أحمد كمادته كلماته حين يكون مهموما:

- الأمر لله من قبل ومن بعد .

ثم تابع ريما ليتأكد من اتجاه الريح:

- ألم يكن مىلاح معك حين حضرت ؟ .

فقال عمر وهو ينهض:

- اتفقنا على أن نلتقي في الحسين .

فسأل أحمد مندهشا:

- ولم لم يكن اللقاء هنا؟.

هل أجاب عمر حين قال:

- ألا تحب أن تتعشى بساندوتش عجة من العجاتي ، وتحلى بطبق مهلبية من المالكي ، وتحبس بكوب من الشاي الأخضر .

اكتفى أحمد بالنظر إليه برمة قبل أن يقول ضاحكا:

- هذا ترف له ما وراءه.

فتجاهل عمر عبارته وقال يحثه على التحرك:

- إنن إلى المسين .

 د لماذا يشتد وجيب القلب وأنت تتهيأ الدخول إلى باب اللوق قادما من التحرير ، لقد مررت بهذه المنطقة من قبل مرات لا حصر لها ظم في هذه المرة دون غيرها تترقرق في حنايا النفس مشاعر مستسرة غامضة لها طعم المنظل ، حاول ماهر أن يبتلع ريقه أكثر من مرة ولكن حلق جاف ولسانه عصى كاتما قُدُّ من صخر . أي هواجس تلك التي تحل به فتريكه وتغريه بأن يعود من حيث جاء وأن يلتمس ما يريد من معلومات بالأساليب المألوفة ، لماذا يزج بنفسه مرة أخرى في أتون تجرية يعرف مدى قسوتها ؟ .

د تستطيع أن تتوقف ، أنت على مرمى البصر من مكانك القديم الذي شهد نكريات الشباب الأول ، حين كنتم تعييون بناء الكون كله فكرا ومادة ، أي متعة سانجة كنتم تمارسونها وأنتم تملئون الأفواه بتمبيرات قاطعة قادرة على تحليل كل شئ ، وتقسير كل شئ ، والمكم على كل شئ ، لقد تجاوزت منذ زمن بعيد تلك المرحلة حين أدركت المقائق التي تحكم فنايت عن الأوهام والأحلام ، ولكنهم ما زالوا هناك يمارسون نفس الدور ، وستكون أمامهم عاريا تماما حتى

النخاع ، قد يختلفون في تصنيفك ولكنهم لن يختلفوا في تفسير ساقمك ، ولعل متعتهم حين يرونك أن يستعرضوا كل ما يعرفونه فيك وما يشيعونه عنك ، وسيدير رفيقهم الأكبر فيهم رأسه ويتقمصهم بمينيه ثم يبدأ بصوته الرخيم المميق تطيله بالمديث عن الردة الفكرية تمت ضفط التطلعات الطبقية ، ممثلا هذه المرة بك أنت ، وستقف أمامهم مذعورا كفطاة غرها شرك ، من جديد سيخلع أرديتك ليجطك أمام مريديه عاريا كما ولنتك أمك ، منذ سنوات كنت تستطيم الدفاع ، كانت ثمة غلالات رقيلة تنسجها يد السلطة لتخفى سواتها بدعوى مصلحة الوطن وأمنه ، الآن ليس من سبيل إلى الدفاع فقد تكشفت المقائق كاملة ، ولم تعد السلطة تُعْنَى بان تستر عورتها بفائلة واحدة ولو كاذبة ، إنك تحمد لها مع ذلك صدقها في إعلانها التبمية المطلقة ولكن المشكلة مَنْ مِنْ هؤلاء المالمين بوافقك ! إنهم سيعرونك حتى أمام نفسك ، ونفسك ما زالت أمارة ، إنك برغم التناعك المقلى بكل ما تقعل ما زالت قيك بقايا حنين غير مقهرم إلى عهد الصملكة الأبل ، الذي يمرقك الإحساس به حتى ليتجلَّى في روعة المب الأول صدقا ويأسا ، إنه يمثل لك عهد الصدق المللق في كل ما تقرل رما تفعل رما يحكم قراك من أسباب وفعلك من غايات وهي عهد الياس المطلق من احتمال النوال والتعايش والممارسة والاكتفاء.... أه .... بوسعك الآن أن تتولف، لكن النفس الغبيثة ما زالت برغم كل شئ تمتوى على بدرة سخط متمرد ، وترقد في مناياها جرثوبة غير مستانسة ، اتستطيع أن تنكر إعجابك بشجاعته وتصميمه وقدرته على المسمى. أمام سيف المعز ودهبه ، اتستطيع أن تنكر أنه كان يملك أن ينمنى للعراصف فيعلق ما حققت ، بل يتجارز كل ما حققت بما له من نكاء لماح ومتدرة مائلة وثقافة شاملة ، لقد اختار بإرادته واخترى

أنت بإرانتك ، ولكنه في هذه المرة لن يخفي احتقارا نطقت به يومها ملامحه ، قد لا يعفّ الآن لسانه عن النطق به وقد اتضحت كل الأمور وتحددت جميع المواقف ... أه ... ما زالت له القدرة على اختراقك فترقف ، إنك حين تواجهه ستكون حصوتك مهددة من داخلها » .

كيف استطاع أن يجتاز الطريق وهو مشغول القلب والعقل ؟ لماذا لم يلجأ إلى الشوارع الخلفية ليضع سيارته كما كان يقدّر قبل أن يحضر ؟ هل استغرقه التفكير إلى الحد الذي وجد فيه نفسه على مشارف ميدان عابدين أم كان ذلك ما يريده منذ البداية يون أن يدرى ؟ أخذ يدور حول الميدان يتفحص الأماكن لعله يجد متسعا يضع فيه سيارته فوجد نفسه تلقائيا يلقى نظرة عفوية على القصر الضخم الذي يحس له في أعماقه باعتزاز خاص ، منذ أن حضر فيه ضمن عدد محدود منتقى من كبار الكتاب لقاء بالغ السرية برئيس ضيف لنولة معانية صدرت الأوامر يومها بكتمان خبره وعدم نشر أي شئ عنه ، ليشارك في حوار حول خطط العمل المشتركة لمواجهة القوى السرية المعارضة ، ومنذ ذلك الحين والقصر عنده رمز للثقة فيه والرضا عنه ، ولكنه لعجبه أحس له هذه المرة بكابة موحشة ، وبدا له في هذه اللحظات شديد الظلمة برغم ما حوله من أضواء لم تكشف إلا ما ألمَّ به من قذارة بالغة ، أوقف سيارته في مواجهة القصر وأخذ يتأمله بأتاة ، كان يرتدي ثوبا سابغا لا تخطئه عين من التراب والطين ، والقمامة تحيط به كسوار ، أحس لما يرى انقباضا لا حد له ، وما كأد يغادر سيارته حتى داهمته رائحة عفرية حادة أرشك أن يفرغ لها ما في جرفه ، فسار عجلا حتى اجتاز الميدان كله ثم ترقف مقطبا ليشعل سيجارة علها تزيل أثر الرائحة في أنفه ، أخذ نفسا عميقا احتبسه في صدره وفمه وأخذ يلوكه بلسانه وظل يتأمل القصر من بعيد وقد غلبه الأسى:

## د كيف يتمول القصر العظيم إلى مبنى كثيب بشع ! ! » .

عن له - ربما للحظة واحدة - أن يكتب شيئا عن ضرورة الاهتمام به ، ثم قرر في اللحظة التالية أن يكرن ذلك بعد انتهاء المعركة التي يخرضها ، ولكن سرعان ما ذهبت

الفكرة وتلاشت و إذا كان عابدين قد انهارت أهميته واقد قيمته فمن حسن المتل أن في البلد قصرا جديدا هو خير عوض عنه ، أخذت ملامح القصر الجديد تتكشف في ذهنه وتتحدد وتتجسد ، إنه أحد عشاقه منذ أتيح له أن يدخله لأول مرة يوم إقامة الحفل الذي منح فيه الكاتب الكبير قائدة النيل . استعاد ذهنه لا شعوريا ذلك الانبهار الذي عم صفرة كتاب البطن وهم يشهدون بأعينهم أثمن مجموعة من التحف جمعت في مكان واحد ، ويتأملون فاغري الأفواه مظاهر الترف الباذخ والأبهة الفاخرة والثراء العظيم ، وتتريد أبصارهم حائرة بين كل شئ يحيط بهم ، فتحت أقدامهم سجاد فاخر صنعته الأيدي الخبيرة في سنوات ليناسب كل ملليمتر من المساحات الهائلة من قاعات وأروقة ، وفوق رحسهم لوحات باهرة وإن كانت في مجموعها تقليدا البحات شاجال اسقف أوبرا باريس إلا أنها استغرقت جهود عدد عظيم من كبار الرسامين أعواما ، وزاد جمالها ما سلطته عليها ثريات الكريستال الفاخرة التي كان نورها يلقى بالوان المليف الخلابة في كل اتجاه ، وأمامهم وخلفهم زخارف يعجز المقل البشرى عن تصور جمالها وهي تصبغ كل شئ بطابع معجز ، الأبواب ، والنوافذ ، والحوائط ، والأثاث ، والديكور ، حتى أن كثيرا من المدعوين لم يستطع أن يحس بطعم الطعام الفاخر الذي أحضر إلى الموائد مباشرة من مكسيم واوكاس كارتون ولا مبروازيه ، ولم يلق بالا في غمرة ما يرى إلى السرفيس الرهيب المستوع من الذهب الخالص والذي يستطيع أن يستعمله في أن واحد ثلاثة ألاف مدعو ، استفرقته النكرى البهيجة حتى ان أننيه سمعتا كلمات الإعجاب وتألقت في عينيه من جديد نظرات الانبهار ، ومسحت في وجدانه ثانية عبارات القائد وهن يداعبهم باسطا دراعيه مشيرا باعتزاز إلى ما حوله:

- والله إنها اقسمة ظالة ، أن تكون مهمتنا أن نعمل وأن تكون مهمتكم فقط أن تتكلموا .

وجلجات من جديد في أننيه الكلمات الضاحكة:

- ومع ذلك فأنتم لا تتكلمون .

انفرجت أساريره وهو يتذكر النكات التي عقب بها بعض الكتاب تعليقا على خفة دم القائد ، ولكنه عاد إلى العبوس مرة أخرى حين حاول أن يتذكر ما قيل بعد ذلك عن واجب الكتّاب في التبشير بالصحوة الكبرى إنقاذا الوطن من أزمته ، وضرورة حثّ الناس على الزهد والتقشف والعطاء رعاية الظروف الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الوطني ، واكنه لم يتذكر شيئا ، تمتم أسيان وكانه يلم نفسه :

- لقد كتبت مقالات كثيرة في المضوع ، فكيف تنسى ؟! .

وسرعان ما هبطت عليه فكرة أخذ يتأملها وهو يجتاز الطريق دون أن يعى أنه متجه إلى باب اللوق: و طيك أن تكلف أحد المحروين الهائين بعمل ملف يتضمن مقالاتك كلها » ولكن الفكرة ما لبثت لحظات قليلة حتى تطورت ، فقرر أن يكلف فور انتهاء المعركة عددا من المحروين – وايس واحدا فقط – بجمع كل ما كتبه وما كتب عنه و إنه لأمر بالغ الأهمية أن يكون بين يبيك صهل كامل عن أعمالك » ابتسم ابتسامة عريضة ، ربما لأول مرة هذا المساء ، وأشعل سيجارة جديدة وهو يستكشف – برضا – الأثار الجليلة لهذا العمل:

« كيف قاتك التفكير في هذا الموضوع من قبل 1 إنك به تسدي منيما لايجمد المهتمين بالبحث الطمي والثقافة الإنسانية ، فقد يأتي يوم تسجل فيه عنك رسائل جامعية رسيكون هذا العمل هو محرر هذه الرسائل ، فضلا عن أنه سيتيع الك أن تعيد صياغة تاريخك من جديد حين تستبعد ما يجب استبعاده مما قد يؤثر في مكانتك . هذا العمل يجب أن تكون له الأواوية بعد انتهاء المركة » .

أيقظه من أفكاره بوق سيارة مرتفع أعيا صاحبها عدم استجابته لإشاراته الضوئية فظل يلح عليه بالنفير ، قفز جانبا في اللحظة التي أوشكت فيها السيارة أن تدهمه والسائق يصب عليه اللعنات ، تأمل ما حوله فأدرك أنه قد اقترب كثيرا من باب اللوق ، فتمتم لنفسه وكأته يستسلم:

# « لابد أن تكون قادرا على مواجهة ذلك المجنون الذي أغرقه الطوفان ومن حوله من الحملى » .

ومضى - متثاقل الخطى - يستشرف الموقع من بعيد ، محاذرا أن يراه أحد .

د صدى الكلمات يدوي في أننيك ، يصرخ في أعمالك ، يتفجر في كياتك الل حتى بختلط بكل نرة نيك ، يعصف بك حزنا حتى يقدك الوعى ، يصهر ريك يأسا حتى تتبدد ذاتك ، هل معقول أن تكون بشرى مى التي قالتها ، تلك الزمرة الندية الرقيقة ، تلك الوبيعة المالة ؛ مل يمكن أن يكرن هذا هو تقديرها لك ، أنك أسير تجرية ذاتية ، لو أنها قالتها في لمنلة غضب لما كان لها مذا الأثر ، كنت ستمتيرها شأن كل الكلمات الانفمالية تنفيسا ينتقد التفكير ، تعبيرا يند عن المقل ، ولكنها قالتها بهدره المنكر وثقة الواثق من دقة التمليل ، كما لو كانت قد عانت الفكرة مرات قبل أن تستقر فيها على رأى وتنتهى إلى تقييم ، أهذا هن تقييمها الله ؟ لكفاحك المتد منذ استبان الله الطريق في مطلع شبابك ، لصمودك في مواجهة الاستبداد والطفيان والدكتاتورية ، لنضالك ضد التزييف والردة والتحريفية ، لغريجك عن كل اتصال فيه شبهة تتازل ، فيه لمة مرافقة ، فيه ذرة تأبيد ، لكرامتك التي ما سممت قط أن تهزها كلمة ولر من

صديق، أن ينال منها موقف ولى من عدى ، المترقمة عن الأطماع ، الشامخة قوق الأحزان ، البريئة من التدنّى ، المحلقة في الآفاق العليا ، الأبية النفور التي لم تستطع كل المغريات أن تلهيها ، ولم تتمكن كافة الضغوط أن ترهبها ، الملتزمة أبدا بمجد الكلمة ، فلم تقل إلا ما تقتنع به ، ولم تدع لمحظة إلى رأى ملفق ، ولم تتربد في أن تدين أي انحراف ، المتطلعة أبدا إلى مجد الموقف ، فلم تقف في خندق مع عدى ، مهما تعدد الأعداء وتأزرت جهورهم وتكاتفت قواهم .

مهلا ، ما هذا الذي تقبل ؟ ! إنك تنعى نفسك كانك شهيد مثلن! به ، لا تستمرئ هذا الإحساس فلست بشهيد ، إنها لم تُجْرم مين عبرت عن وجهة نظر لا تعجبك ، هل ينبغي أن تحكمها تجربتك ؟ هل لأتك أكلت المصرم يجب أن تضرس ؟ ألم تكن أنت الذي عوبتها طي أن تناقش بحرية وتعبر بصدق ، ماذا كنت تريد منها ? أن تزيف أرامها أو تنمق كلماتها ! هل ما زالت في أعماقك برغم ثقافتك ويعيك وغيرتك ونضالك أثرة الرجل الشرقى التي تريد من كل من حوله أن يدينوا حتى بوجودهم له ، وأن يتطامنوا أمامه ، وأن يحرصوا على رضاه ، وأن ينلنوا بسعادة إرانته ، إنها تجارزت ما تفطه أنت ، فهي تراجه ولا تتجمد ، تقول ولا تتربد ، لا تنبثر بالصبت بدعوى الاحتقار ، ولا تتحصن بالترامع هريا من الأخطار ، إنها خطوة بعدك ، وهي ثمرة غرسك ، يجب أن تكون سعيدا بها حتى حين تخالفك ، فإنها لا تصدر في موقفها عن رفض الله ، بل عن تمثل كأمل لمبادئك ، والتزام مطلق بتربيتك ، إنها ما أردت منذ البداية أن تكرنه : مجردة من الغوف ، خالصة للشجاعة ، وإذا كان قد كبك من قبل

حرص على أسرتك ورغبة في تجنيبها الآلام فلن يكبح جماحها حرص ولا رغبة ، فارفع رأسك في السماء ، ودق الأرض باقدام ثابتة ، إن ابنتك – وإن خالفتك – تمص عار الصمت وتزيل ذلة السكون .

ترقف .... ترقف .... أفق ، حتى متى تحكمك الأحلام المستحيلة وتستبد بك الرغبات الظماى ، أتظن أنها تنجر اا ألا ترى أنك تملمها إلى وحوش الفابة 1 ا أنسيت ذلك المهد الذي كان إنه بعد لم يزل ، أتذكر العصا المطاطية الفليظة الملطخة بدم الأحشاء إنها ما زالت في الأيدي القذرة ، أتذكر الزنزانة التي لا يشاركك فيها إلا الكلاب الوحشية إنها باقية تنهش ما تبقى من وعي ، أتذكر صعقات الكهرباء اليهية لقد صارت تيارا يمص نماء المثل ، أتذكر تجارب البسترة البشرية لقد نضجت وأصبحت المثل ، أتذكر عصل على جائزة الإبداع .

أَفَى أَيِهَا المالم ... أَفَى ، إِنَّكُ بِتَرِيدِكُ تَسَلِمِهَا لَلْبَصِيْ النَّهِمَةُ لَلْمُعَامِيةً .. للنَّهُمَةُ لَلْدُمَاءِ البَشِرِيَةُ .

أفق أيها العالم .... أفق ، فظلمات الليل المجنرن قد عمت الآن كل السبل ، وانتشرت في كافة المواقع ، وسنت جميع الآفاق ، وامتدت من الفرب إلى الشرق ، واستقرت في الشمال والجنوب ، وسادت في الفكر والمادة ، وفاضت بها المقول والقلوب والأرواح .

أفق أيها العالم ... أفق ، فالليل المجنون قد عصف بكل الأحلام ، وحلت ظلمته في كل الأبصار ، وران بثقله على كل الآذان ، وجثم برهبته على كل الألسنة ، ومما بسطوته كل إرادة .

أفق أيها العالم ... أفق ، فأن ينجيها اليهم أحد ، أن تسمعها في الطلعة عين ، أن تراها أنن ، أن يمتد إليها في الجب الفائر أثارة من ضوء ، اللمنة على كل الأحلام الوربية ، فقد صار العالم قطيع بقر لراح همجي ، وأصبحنا جميعا قطعان خراف لعبيد مسعورة النهم لا تحسن شيئا غير السجود له والضراعة » .

 « هل كنت تتصورين أن يصبح أبوك - الدكتور شواني الغري - رمز التفكير العلمي والدقة المطلقة ، يهذه الصورة المرمبة غير المنهمة ال القد كان في استطاعتك دائما أن تتنبئى بربود أفعاله تجاه أي حدث ، وأن تصدي سلفا موقفه في مواجهة أي تصرف ، قلا كانت تحكمه مجموعة المقولات الأساسية التي تُمثّلها فاسبحت تلقائيا قرانين كلية تنظم فكره وتهدى سلوكه على السواء ، ولذلك كان كلما ازباد الظلام قتامة برى الفجر القادم بعده ، قلم يققد الأمل أبدا في ازباد الظلام قتامة برى الفجر القادم بعده ، قلم يققد الأمل أبدا في يقينه بأن حركة النضال الإنساني ستصل حتما إلى غايتها فينبلج الصبح وتشرق الشمس ، فكيف تند تصرفاته الآن عن كل فهم ، وتناى الصبح وتشرق الشمس ، فكيف تند تصرفاته الآن عن كل فهم ، وتناى استبدت به وتملكت كيانه ، وأي قرة هذه التي تتمكن من أن تصبب استبدت به وتملكت كيانه ، وأي قرة هذه التي تتمكن من أن تصبب المائف ، فيعد أن كان فموذجا لوضوح التفكير واتساق المائة وانضباط السلوك ، بتحول إلى كيان متفجر متبد ، تغبشت المامه السبل واضطريت لديه المفاهيم » .

أخذت بشرى تستعيد من جديد ما حدث بينها وبين أبيها حين التقي في المساء بعد أن عاد من الكلية ، واستوقفتها من جديد كلماته العاصفة ، فحاولت أن تصرف نفسها عنها ولكنها لم تستطع ، كانت الكلمات بحدتها البالغة صرخات غضب ينذر بخطر انفجار غير محسوب .

د ها هي ذي الأحزان تتجدد فيفيض القلب لوعة وهر يرى هذه المرة الوالد كبندول ساعة معلقة على جدار الكابة المرحشة ، يترواح بين الباس المطلق فيدركه الاستسلام القاتل ، وبين الفضب الثائر فيتحول إلى لهب متاجج يحرق كل ما حوله في اللمتلة التي يحترق فيها فيحرق ذاته ، وأنت في الحالين واقعة بين المطرقة والسندان ، خرفا عليه وخرفا منه » .

ودّت أن تبكي ولكنها لم تستطع ، دفنت من جديد رأسها في الوسادة فسمعت أعماقها تنزف نشيجا ، ولكن الدمع العصي أبى أن يستجيب ، نهضت المرة العاشرة من الفراش لتدور في الحجرة مرة بعد مرة ، غير عابئة بما تصطدم به من أثاثها ، ثم خرجت على عجل متجهة إلى أمها ، ولكنها حين فتحت عليها الباب وجدتها تسترخي شبه نائمة فعادت أدراجها ، وعيناها لفرط انفعالها لا تريان الأشياء إلا خيالات وأشباحا ، ومن جديد ألقت بنفسها إلى فراشها .

أحلام الصبا الرائعة تستيقظ فتملأ النفس حنانا وحنينا ، تعود ذكريات عذبة امتلأت بها أيام مست القلب بدفئها وفتحت العقل بنورها ، ها هو ذا شامخا إلى جوارها يضغط يدها وهما يشاهدان المسرح ليلفت نظرها إلى مشهد أو عبارة ، أو وهما يحضران حفلا موسيقيا لينبهها إلى حركة ألة أو إشارة مايستوو ، ها هو ذا يضع خطوطا بقلمه الرصاصي تحت العبارات التي يريدها أن تتأملها في الكتب التي يعطيها لها لقراشها ، ها هو ذا يجلس مهيبا في صومعته يناقش ما قرأت ، ويربط بين الكتاب والواقع الذي تعيشه في دوائر متداخلة متصلة تتسع حتى تشمل العالم كله ، ها هو ذا

يحكي عن تجاربه ورؤاه وتطياته وتوقعاته فتحس أنها – من خلاله – فوق الدنيا كلها ، تحيطها ببصرها وتعرف مساراتها وتشارك بحماسها الدافق في توجييها .

د لماذا لا تفيض المن بالنموع مع أن المزن نبع نم يتفجر في الأعماق لهبا ؟ لماذا لا تسمع غير المنمت وضبيع المسرخات يملأ الوجدان وحثة ؟ ١ أبي ، أيها الإنسان العظيم ، ما الذي غيرك ؟ ، .

من أين يتسلل برغم الظلمات شعاع ؟ ! كيف يتمدد رويدا رويدا حتى يضيئ حنايا أغرقتها الرحدة ؟ كيف يمكنه أن يهدهد نفسا عصفت بها أعاصير الخرف ؟ إنه أحمد ، برغم كل شئ يظل مركز الاستقرار لك في قلب العاصفة ، عليك أن تعترفي بذلك درن خجل ومن غير موارية ، هذه هي الحقيقة التي تمتلئين بها الآن حتى النخاع . لا أحد قبله استطاع أن يمنحك هذا الإحساس بالأمان ، ولا شئ – مع وجوده – يمكنه أن ينزع متك هذا الشعور ، حتى القلق الذي يسببه لك قلق من توع خاص ، يملؤك انفعالا ممتعا وبهجة متجدة ، الآن ، جاء وقتك يا أحمد ، فأنا في حاجة إليك .

أمسكت تلقائيا بالتليفون وطلبت الرقم دون أن تنظر إلى القرص ، لقد عرفت أصابعها الطريق الذي ألفته حتى أنها لتستطيع أن تسلكه حتى في الظلمة ، ولكن التليفون لا يرد ، تسمع الجرس رئينا يوقظ النائم ولكنها لا تتلقى إجابة ، هل أضطأت أصابعها ، تعيد من جديد طلب الرقم وهي تدقق بعينيها في كل رقم ، ولكن النتيجة لا تتغير ، الصمت في السماعة لا يقطعه إلا الرنين المعهود .

- حتى أنت يا أحمد ، تظل حتى هذه الساعة خارج المنزل؟! ترى .... أين تكون؟ .

تسعُ أحراش النفس المجهولة بقطرات قلق غير منظور ، لا تلبث قليلا حتى تترالى وتتمل ، فإذا بها سيل يغرق الحزن في بحر من الضيق ، فإنه لا يحول بينه وبين موعد الاتصال المألوف إلا ضرورة ، لكن أي ضرورة تلك التي تشغله في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل ؟ هل لذلك صلة بما يشارك فيه من نشاطات تستطيع أن تحسي الأن طبيعتها وإن لم تكوني قادرة على تحديد أبعادها ، لكن طبيعتها برغم غموضها تؤذن

بقلق د ريما كان في اقاء من اقاطته التي لا تنتبي ، لكنه يفضل أن يعقد اقاطته بصورة طبيعية في الأوقات العادية ، إنك لم تعرفي بعد كل شئ عنه ، لعل له تشاطا خفيا لم يشر إليه ، حتى لر كان له مثل هذا النشاط فإنه من النكاء بحيث يمارسه بصورة تبدر طبيعية تماما ، أنه لا يتأخر إلا لضرورة قاهرة » يزداد القلق فإذا مر بحر مانج الأمراج ، ثم إذا مر سجن تزداد جدرانه المصمئة كل لحظة ضيقا حتى تخنق الأنفاس د لا أمل في شئ غير القراط يمكن أن يخلف عنك بعض ما تعانينه » .

أمسكت بعدد من الكتب تفتحها وتقرأ شيئا منها ، كتابًا إثر كتاب ، لكن الكلمات تبدر باهنة الدلالة رتيبة الإيقاع ، تقلبها لعلها تجد جديدا يشدها ، إلى أن فتحت أحد الكتب التي أعطاها لها أحمد ، وما لبثت قليلا حتى استغرقتها الكلمات :

- إن من عباد الله عبادا ليسوا بأتبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء ، هم قوم تحابّوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب ، وجوههم نور ، على منابر من نور .
  - تجنون شر الناس ذا الوجهين ، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه .
    - نو الرجهين في الدنيا يأتي يوم القيامة وله رجهان من نار .
    - من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسان من نار .
      - تحروا الصدق وإن رأيتم أن الهلكة فيه .

مستها الكلمات برضا ففتحت لها بتلقائية وجدانا مشوقا إلى الراحة ، لكنها برغم ذلك أخنت تتنملها بعقل دأب على البحث فيما وراء الظواهر ، فأسلمها التفكير إلى أن القيمة التي تجمع بينها وتتألق فيها هي الصدق المطلق ، الصدق مع الذات ومع الأخرين ، الصدق في المساعر وفي السلوك ، الصدق في القول وفي العمل ، تمتمت وهي تواصل القراحة :

ما أروح أن يعيش الإنسان في عالم يخل من الزيف ، فإنه برغم جميع الآلام
 يستطيع على الأقل أن يكون واثقا من الحقيقة راضيا عن النفس .
 وشرعت تقرأ من جديد .

كانت وجبة العشاء - على ضالتها - كنيلة بأن تجعل أحمد يحس بالامتلاء ، حتى انه لم يرغب في أن يشارك عمر في تناول المهلبية برغم حبه لها ، ولما أراد عمر -بدوره- أن يمتنع عن تناولها وكأنه يشاركه رفض أحمد ، وألح عليه في أن يتابع برنامجه ، واختار أن يظل واقفا ينتظر أمام المحل حتى يفرغ .

أخذ يتأمل الميدان الذي كان يعج حتى هذه الساعة من الليل بالمارة أفرادا وجماعات ، ومجموعات من الرجال صغيرة العدد تتسكم في جوانبه وعلى أرصفته ، يتضاحكون ويتبادلون التعليقات والنكات ، وعدد من الباعة الجائلين من الصبية والشيوخ يعرضون على المارة بإلحاح مثير للضجر بضاعتهم التي وضعوها على أقفاص من الجريد تتاثرت فوق الأرصفة الموازية للميدان ، وحملت سلعا شتى ، منها مسابح ، وطواق ، وأحجبة ، وأرراق صغيرة تحمل مأثورات دينية ، أحس أحمد بقشعريرة تخترقه وهو يرى بائعا شابا يعرض عدا من المصاحف بسماجة مستفزة ، وعن له – في اللحظة نفسها – أن يدخل المسجد ليصلي ركمتين ، فحانت منه التفاتة إليه فوجد أبوابه مغلقة ، ولا عاد ببصره إلى الميدان استرعى انتباهه سيارة أتوبيس سياحي تأخذ طريقها إلى قريب من المسجد وتقف لينزل منها طائفة من الرجال والنساء الذين كان واضحا من

أشكالهم وأزيائهم وآلات التصوير التي يحملونها على صدورهم أنهم أجانب جاءا ليتجواوا في المنطقة ، فهرع إليهم عدد من الباعة وقد حمل كل منهم جزءا من بضاعته التقطها من القفص الذي أمامه على عجل وأسرع ليعرضها على السائحين ، ولكن مرافقيهم أخنوا يزجرونهم بغلظة ، حتى لقد أسقطوا بعض ما في أيديهم على الأرض وداستها الأقدام ، أحس أحمد بالغضب لما يرى وتوقع أن تنشب مشاجرة ، ولكنه كان واهما ، فقد أخذ الباعة يجمعون ما سقط من أيديهم وما داسته الأقدام باستكانة من ألف الاستسلام ، في حين كان السائحون يتوافعون على باب المسجد الجانبي الذي انفتح لهم ، وكأنما كانوا وإياه على ميعاد .

### - الأن، حان وقت الشاي.

قالها عمر وهو يتأبط قراعه فمضيا صامتين متجهين إلى المقهى ، تتابع عيونهما المحال الصغيرة المتجاورة وهما يخترقان الحارات الضيقة المتداخلة التي يسلم بعضها إلى بعض دون أن يلقيا بالا إلى ما يريان ، فقد شغلهما تفكير استبد بهما حتى اصطدما أكثر من مرة بالسالكين وتضاريت المناكب ، وظلا يسيران حتى وقفا أمام المقهى المزدحم الذي فاض بالرواد حتى شغلوا الحارة أيضا ، أخذا يتفصمان المكان بحثا عن موضع خال حتى الكتشف عمر في بحثه في الجانب الخلفي مكانا صالحا فاتجه إليه يعقبه أحمد ، وجلسا متقابلين أمام المائدة الصغيرة المضوعة على مشارف الجزء الخلفي – وكاتها تحدد نهاية الجزء الأمامي – وظهراهما إلى الحائط ، ران الصمت بينهما وعلا وجهيهما جد ممارم وعيونهما تتقصص الجالسين بأناة .

د لماذا لم يعضر صلاح 1 ا إنه ليس من عانته أن يتلفر فلمإذا تأخر 1 1 ء .

شغل السؤال أحمد حتى أنه لم يغطن إلى كوب الشاي الأخضر إلا بعد أن فرغ عمر من كوبه ونبهه إليه ، فابتسم خجلا وهو يقول كالمعتذر:

- الشاي الأخضر لا بأس به حتى وإن كان باردا .

ولم يلح عليه عدر ، فقد شغله بدوره غياب صلاح : « إن معناه أن الاجتماع الفاص بتقييم المرقف قد امتد أكثر مما كان متوقعا ، ودلالة هذا واضحة ، أن المرقف ينذر بخطر جسيم ، قد لا تتضح لديك الآن معالمه ، ولكن مؤشراته توالت في الآيام السابقة ، وتأكدت بعزف أقلام السلطة مارشاتها العسكرية ، وبدء عصر التصفية الجسدية علنا في الطرقات » .

حاول أحمد أن يركز انتباهه فيما حواهما حتى لا يستغرقه التفكير من جديد ، فأخذ يرقب الجالسين الذين تحلقت كل مجموعة منهم حول مائدة ، وبدت كل مجموعة جزيرة منفصلة برغم تماس المجموعات وتداخلها ، وكل واحدة منها في حالة اشتباك داخلي بالغ الحدة ، وأصوات الاشتباكات الدائرة تتصاعد وقد امتزجت فيها الضحكات الفجة والكلمات الحادة والشتائم النابية وصدى قشاط الطاولة ودقات قطع الدمينو وعبارات التهليل والاستهجان تعقيبا على لعبة أو تعليقا على انفعال .

أغمض أحمد عينيه بعد أن أجهده التأمل وأرهقه التركيز محاولا أن ينسحب إلى داخله فأصابه مزيج من الضيق والقرف والقلق والتوتر ، وظلت أذناه – برغمه – تتلقيان الأصوات وتتابعان الأصداء ، إلى أن سمع كلمات زادت حدة الغضب فيها ترافقها حركات غير عادية ، فتح عينيه مستطلعا وقد تبادر إلى ذهنه احتمال وقوع شجار بين اللاعبين ، لكنه فوجئ بهم يتوقفون عن اللعب وهم يرفعون أصواتهم احتجاجا على عمال المقهى الذين شرعوا يخلون القسم الأمامي منه بعد أن وصلت مقدمة وقد سياحي ووقف أفرادها ينتظرون إخلاء الأماكن . ظن أحمد – الحظات – أن صداما سيقع بعد أن رفض بعض الجالسين ترك أماكنهم ، ولكن الرفض لم يستمر سوى برهة وجيزة أعقبها انسحاب غير منظم تشتت إثره المجموعات ، واحتل الوقد السياحي مقدمة المقهى بأسرها ، وسرعان ما أعيد تشكيل المجوعات من جديد وتصاعدت الصيحات من المتفرجين على اللعب إعجابا أو سخرية ، وكأن ما كان لم يكن .

#### أصاب أحمد ما يشبه الإحباط:

- و على من أجل عؤلاء تجاعدون 1 1 أمن أجل عذا الراغش البشري الذي يمارس حياة القطيع ولا يدرك إلا المتع الرخيصة التي يستمتع بها تحت كل الظروف تخاطرون بحياتكم 1 1 عل ترى أحدا منهم يستحق أن تبذل من أجله نقطة عرق فضلا عن سيل من دم يهدر .
- نعم 1 1 ماذا تقول 1 1 من أجل من إنن يجب أن تجاهدوا 1 من أجل أمن إنن يجب أن تجاهدوا 1 من أجل المعلقة الطيا ألتي استباعت مالا يستباح وخرجت على قيم الدين والانسانية ، فنبنت المدل ، وشرعت الظلم ، وقتنت السرقة والعمولات ، واعتمدت على الغونة والعملاء ، وقدمت الأدعياء والمولان ، واعتمدت على الغونة والعملاء ،

أم من أجل المثلثين الذين تنتسوا حتى النفاع ، ألم ترهم في الظهيرة يملئون أفواههم بالكلمات ، ويتشعلون بالمسطلمات ، ويدلون الأرض بالدامهم يشمخون بالعرابهم طي تسخير ثقافتهم لتغييب الجماهير ، وتلويث روحها ، وتدمير طاقتها ، وتزييف أحلامها ، وتليق عوالم وهمية مريضة تلهيها عن واقمها وتخدرها عما ينزل بها .

إن هذا الواغض البشري ليس مسئولا عن حياة القطيع التي يحياها ، إنه ضمية الصغوة التي بيدها السلطة ، والتي لا تريد له قط أن يقيق مما هو قيه ، وتستخدم لذلك كل الوسائل ، وهو ضمية المثقفين الذين وضعوا أنفسهم في خدمة الاستغلال والاستبداد ، وخانوا أمانة الكلمة وتخلوا عن شرف المسئولية ، .

هل ظهرت الانفعالات على وجهه حتى رآها عمر فأراد أن يخفف عنه حين سأله:

- ما أخبار الرسالة ؟ .

وهل نكأ السؤال جرحا حتى اريد وجهه وهو يجيب:

- لا جديد ، منذ سلمتها المشرف من نحو سنة وأنا في انتظار الإفراج عنها قبولا أو رفضا .

تسامل عمر بدهشة:

- ` أَلُم يِنْتُهُ مِنْ القَرَاءَةُ طُولُ هَذُهُ الْمُدَّةُ ؟ ! .

فرد أحمد يغيظ:

أرجو أن يكون قد بدأ فيها .

« وهل يصدق أحد أن الذي يقرأ ألك زميل في مستواك العلمي لم يحصل على درجة الدكتوراه بعد ، أحال عليه المشرف أعلى الناس صوتا في الحديث عن القيم الجامعية رسالتك ليقرأها بدلا منه درن أن يهتم بما بينكما من ود مفقود أو يلقى بالا إلى تقارب موضوعي بحثيكما » .

- ألم تكلمه؟.
- كلمته مرة فأتذرني بأنه لا يحب أن يستعجله أحد ، ولما أبلغته بقرب انتهاء المدة الرسمية التسجيل المكتوراه قال إن الأمر لا يعنيه ، وإني لو فاتحته مرة أخرى فسيرفض الرسالة دون أن يقرأها .

هل أراد أن يغير للوضوع حين سأل:

- وكيف حال عم عبد السلام ! .
  - ما زال مريضا .
- ألم يصل إلى حل من الضرائب؟ .

- وكيف يكون الحل في تصورك ؟ يطالبونه بثلاثين ألف جنيه وهو الذي يعيش على الكفاف ! إنه أو باع المحل والمنزل الذي يقع فيه والحارة كلها ما دبر هذا المبلغ .
  - يمكن أن يعارض في التقدير .
- هذا ما فعلته بالنيابة عنه ، لكن المشكلة أنه يائس تماما بعد أن علم بتشدد الضرائب مع بعض المحلات المجاورة في العطفة والزقاق . لقد أوقعوا الحجز على الفوال والمكرجي والبقال والكهربائي بعد أن عجزوا عن السداد ، ماذا يمكن أن يكسب هؤلاء الناس في عطفة كل سكانها غلابة يتقاتلون من أجل رغيف خبز أو مجموعة من أرجل الدجاج حتى يطالبوهم بمبالغ لم يسمعوا بها حتى في أحلامهم .
  - فأخبار البلد؟.

رفت على شفتيه ابتسامة حانية ، وشفت نبرات صوبه وهو يقول:

- أشتاق لأمي.

وللأهل هنا الله ، والصحاب .

وبودي أن أسافر اليهم في يوم قريب.

عسى أن أخفف عنهم بعض ما قد سمعت .

- خيرا .
- ابن عمى إسماعيل مفقود منذ سافر للخليج .

من نحو عام .

ولم يعرف له حتى اليوم أثر.

هنالك من يزعم أنه مات .

ومن يقول إنه مسجون .

- من غير تهمة .
- لا تحرك في أشجانا تملأ القلب مواجع.
  - قديما .
  - . اثينص
  - فخالي الأصغر مفقود هنالك .
    - منسنين .
    - منذ حالثة الحرم .
    - . علم يدلنا أحد عليه .
- وجئتي تعرفها لا تكف عن البكاء والأثين والحنين .
  - وكلما بق الباب هُمت بالنهوض.
    - تتوقع أن يكون القادم .
    - إلى أن أقعدها المرض .
  - وابن جاري ... ذلك الفتى الرائع .
    - أشرف.
    - الوديع .
    - الحيى كالفتاة .
    - لم يجد شغلا ... فسافر .
      - تاركا في البيت مناحة.
    - لكنه سرعان ما عاد .... جنة .

- كيف؟.
- قيل ... مات في حادث سيارة . وقيل ... قتلوه بعد أن ... اغتصب .
  - اعن بالله .
- وهل نملك إلا الاستعادة ، الله وحده هو القادر على أن يحمينا من شر هذا الزمان الردئ .
  - وأنت، ما أخبارك ٢.
- السلام عليكم ، معترة إذ تلخرت . ارتقعت الأعين إلى صلاح والألسنة تتمتم بالسلام ، بادر صلاح حتى قبل أن يسمع رد التحية .
  - الجر هنا خانق .
     قال أحمد وكأنه يلومه :
  - كنا في انتظارك.
     وقال عمر وكانه فهم الإشارة:
  - نخرج على بركة الله نشم هواء جديدا .

 ظلت عينا ماهر معلقتين لا تكادات تطرفان وهو يقترب وبيدا من ميدان باب اللوق ، حتى أنه تعثر أكثر من مرة في الحجارة المتناثرة التي لم يفطن إلى سبب وجودها إلى أحس بالبلل في قدميه وساقيه ، لقد كانت معابر يعتليها الداخلون إلى المحال التجارية ليسلموا من مياه المجارى التي صارت مستنقعا دائما لا يجف ، انفجر الفيظ داخله وهو ينحنى ليخلع حذامه ويفرغه من الماء ، وزاد غيظه اشتعالا أن مرت سيارة مسرعة فأصابه رذانها في أكثر من موضع ، فارتقع صوته عاليا يسب قائدها وهو يحاول – دون جدوى – تجفيف ما أصابه ، وسوست له نفسه وهو يتحسس رأسه الذي غمره التلوث : و لقد أصابك البلل في مواضع كثيرة وعليك أن تعدل عن غمره التلوث : و لقد أصابك البلل في مواضع كثيرة وعليك أن تعدل عن واستمر يحدق ، لم يعد للافتة الخشبية التي تحمل عبارة و مقهى سوق العميدية ، وجود ، وحل محلها لافتة ضوئية اقتصرت على عبارة و سوق العميدية » فقط ، وجود ، وحل محلها لافتة ضوئية اقتصرت على عبارة و سوق العميدية » فقط ، وعن محلها لافتة ضوئية المتصرت على عبارة و سوق العميدية » فقط ، وعن محلها لافتة ضوئية المتصرت على عبارة و سوق العميدية ، فقط ، وعن الموناءة الملونة المتقطعة كتبت عليه بالعربية والانجليزية بحروف كبيرة وأمامها سهم من الإضاءة المكان كله عن الميدان بسياج من الزجاج الفيميه الملون الذي أسدات الستائر خلقه بحيث لا يستطيع أحد أن يرى ما بداخله ، تمتم ماهر مشدوها :

# - هل يعقل أن يكون فاروق هنا ؟ وسار مشدوها كمن أصابه مس.

ما أن عبر المنخل حتى أحس بالظلمة سابغة ، توقف لحظات حتى اتسعت حدقتا عينيه فاستطاع أن يميز ما يرى ، فالإضاء الخافتة لا تزيح الظلمة بقدر ما تنشرها ظلالا ممتدة من حول المقاعد المتنافرة حول الموائد المتقاربة التي جلس إليها رجال ونساء أزواجا وفرادى وجماعات قليلة العدد ، استمر لحظات واقفا متأملا يتفحص الجالسين ليسترضح بينهم طريقه ، كان بعضهم ممسكا بكوبه يتأمله تأمل عاشق شبق ، وبعضهم يلوك ببطء شيئاً في قمه فيحاكي فكه في الظلمة صورة حيوان يجتر ، وبعضهم يحدق في بقعة واحدة لا يريم عنها وكأنه مصلوب راح في غيبرية ، ألفت عيناه الظلمة بعد لحظات فبدأ يخطى خطوات وبيدة إلى الداخل وهو يتأمل الجالسين الذين يمر بهم عن قرب ، كان منهم من استغرقه عالم خاص فلا يحس بشيئ مما حوله حتى ان الداخل ليحتك به ومع ذلك لا يشعر ، ومنهم من كان يتحدث إلى نفسه حديثًا صاخبًا كأنه يخطب في جمع حاشد من غير أن يسمعه أحد ، ومنهم من بقي صامتا لا ينبس كأن على رأسه الطير ، اتجه إلى الداخل كأنه يعرف طريقة قاصدا الركن القصى حيث كان يحلو له أن يجلس في الزمن الخالي فوجد رجلا يحتل موقعه القديم ، فجلس إلى مائدة قريبة وألقى إلى صاحبه بنظرة عجلى أتبعها بأخريات أكثر أناة وأشد تأملا ، كان الرجل أشيب الشعر مصبوغ الوجه بشئ كالوهج ، يربت على المنضدة بكوب فارخ في يسراه محدثًا إيقاعات غير منتظمة وفي يمناه سيجارة مشتعلة ، وبرغم بعده النسبي عن المائدة كان ينحنى عليها فيبس - لاتساع المسافة الفاصلة - على شكل قوس غير مشدود .

عاد ماهر النظر إلى وجهه فبدا له مألوفا ، لقد سبق أن رأى هاتين العينين الجاحظتين اللتين لا يعادلهما ضخامة إلا الشفتان الداكنتان اللتان تنفرجان عرضا في حركة عصبية متواترة فتكشفان عن أسنان متراكبة ، وهذا الأنف الدقيق الذي يبدر لعدم

ملامته لمرقعه مشروعا غير مكتمل التنفيذ و إذا كانت هذه كلها يمكن ان تتكرر ، أيمكن أن تتكرر أيضًا حركة الرأس في إيقاع منتظم وقد توافق معها بحركة مساولة الاننان الكبيرتان المقلوبتان إلى أمام ؟ مستحيل ، إنه بالتاكيد هاملت رفيق المعتقل القديم ، الدكتور شوقى فخرى أستاذ مساحد الدراما بكلية الاداب كما كان يقدم نفسه ».

تمتم ماهر لنفسه وقد داخله أسى:

الشباب بحده يغطى مثالب كثيرة .

وتسلك إلى الذاكرة في لحظات ذكريات ظن أنها ماتت منذ عهد بعيد ، صراخ منتصف الليل عند التجهيز التحقيق في بدروم القلعة ، الإفراز اللاإرادي إثر هجمات الكلاب المدية ، صعقات الكهرياء أعلى الفخنين ، القناع الصامت وهو يجرى تجاريه الخاصة بالتجميد الجزئي للأطراف .

- د هاملت ، امست ، کفی ما نحن فیه .
- أيتها الجدران الصماء ، إنى أبول طيك .
  - أيها المجنون ، إنها ليست صماء .
- أيتها الجدران العلوية ، ياقدس الأقداس البشرية ، كففنا عن المطالبة بحرية الحركة ، لم نعد نامل في حرية القول ، هل من سبيل إلى حرية البول .
  - كُفُ عن لفواء ، بقضل ثرثرتك نعقع جميعا الثمن .
- حتى لو كلفت سنظل في الساقية ندور ، نمن لا ندفع ثمنا لكمات قلناما ، نمن ندفع ثمن الأعلام الوردية .
  - توقف ... أرجوك .

- لو توقفت ... على تتوقف صرفات الجزع في الأعماق ، على تتوقف أنات الفزع في الأحداق ، على تتوقف السياط عن كي الجلا المقروع ؟ على تتوقف أنياب الكلاب الوحلاية عن مضغ اللمم المي ؟ عل يتوقف الفازوق ؟
  - لن يتقننا مما نحن فيه إلا اعلانُ بالتربة .
- أيتها الجدران القدسية ، اشهدى أنه منافق ، لا يقسدم غسير الكلمات الحيلى بالذلة .
- الكلمات مواقف ، الكلمات حبال مضفورة ، انسجها رفضا تهرى
   بك في قاع جهتم ، اجطها تربة تطلق بك في الأفق الأطي .
- حتى لو صرى النجم الساطع في الظلمة ستظل تشع صديــــدا وعفرنة ، .

استغرقته النكريات حتى وجد نفسه يصيح:

- هاملت.

ولكن أحدا لم يلتقت إليه غير النادل الذي ظن أنه يناديه ، فأقبل متكاسلا إليه وما كاد يقترب منه حتى سأله متبرما من غير أن يحاول حتى التظاهر بالابتسام :

ماذا ترید ؟

رد ماهر مستغربا وقد فاجأته اللهجة الجافة:

- زجاجة بيرة ،

أجاب النادل بنفس اللهجة ركأته يطرده:

انتهى رفقت المشروبات الخنيفة .

فابتسم ماهر وهم أن يعقب:

- وهل المشروبات الخفيفة وقت ؟!
   واكنه بدلا من ذلك وجد نفسه يقول :
  - أعطني إنن كأسا من الجن .
     تابع النادل وكأنما أصابه غيظ :
- ليس لدينا إلا ويسكى أو نبيت ، وعليك أن تختار . فضحك ماهر كأنما سمع نكنة ، وعقب مندهشا :
- ألا تعرف أن الجن نوع من الويسكى !!
   فقطب النادل مغضبا وهو يتفحصه باشمئزاز ، وتمتم بصوت غير مسموع :
  - زيون مقرف .

ولكنه حرص على ألا يسمعه ، فقد أيقن بنظراته الفاحصة أنه سيخسر المراحل الأولى من المعركة قبل أن يعركه فتوات البار ، وقال يستحثه بضيق :

- ريسكى أونبيت؟ خلصنى .

قال ماهر مستسلما:

- ويسكى بالمنودا .

فمضى النادل بعد أن حدق فيه بنظرة طويلة مستفزة ، تعجب ماهر وتمتم لنفسه :

د إنه لم يفهم حتى ماذا يكون الويسكى بالصودا ، وأغلب الظن أثك

متعود من حيث بدأت تشرب منقوع البراطيش القديمة كما كنت تفعل
أيام الفجالة ويركة الرطل » .

علت وجهه بسمة غيظ: و هل مازالت تلك الآيام المظلمة حيل في الذاكرة به لكن رف في الأعماق - برغم الغيظ - طائر شفيف من رضا ... و كلا ... لم تكن تلك الآيام كلها سوداء ، صميح أنها أيام البؤس

المظيم واكتها كانت أيام الأحلام العظيمة أيضا . لقد كانت البداية في كل شيئ ، بداية الإدراك وبداية التجرية وبداية الاكتشاف وبداية المرقة وبداية المتنة في المرقة وبداية المتنة ألى المرقة وبداية المتنة أركان العنيا الأربعة ، وفي العقلات الرسمية والخاصة ، ومع الرئساء والوزراء والسفراء ، وعاشرات لألئ خرجت لترما من أصدانها تملأ المين إبهارا ، وتتحم كالماصغة المتل والثلب ، وتنيب الوجود كله في محيط زاخر من الغيبوية المالة ، ولكن شيئا من ذلك كله لم يستطع أن يبورتك الإحساس بالمتمة الهائلة التي كانت تمنعك إياما كلماتك القادرة على أن تشمل رغبة فتاة غضة ، فتهبك بمدها لمظات الممال حميم وأنتما متلفهان بظلمة بير سلم أو مختليان خلف باب موارب ، وأسانك - كلاماتك - تعيد تشكيل وجدانها وقيمها كما تشاء ، أو وشفات قد تكون كربية الرائحة في كرب من صليح قدر واكتها كانت برغم فلك تمنحك الشجاعة على مراجبة كل شيئ ، والتصدى فكل شيئ ، والتصدى فكل شيئ ، بدط من الكلاب الضائة في المارة إلى الكلاب الضائة في المورة إلى الكلاب الضائة في المورة إلى الكلاب الضائة في المورة إلى الكلاب الضائة في المارة الني الكلاب الضائة في المارة المي المين الكلاب الفيارة المينانة في المينانة المي

تلك الأيام - بالرغم من كل شيئ - أيام معرفة قوائين اللعبة في الطبيعة وفي المجتمع ، وما كنت تفعله فيها كان جزءا من جهود ملايين يناضلون ، صحيح أنك بعدها استيقظت من أحلامك ، واكنك كنت محاريا رائعا كما أنك الآن محارب رائع ، لا شيئ مطلقا يدعوك إلى الفجل » .

## - أربعة جنيهات.

أعاده إلى اليقظة صوت النادل بعد أن انتهى من وضع كوب زجاجى نصف ممتلئ وإلى جواره طبق صغير عليه وريقات من الخس والجرجير تعلوها حبات قليلة من الزيتون

وشرائح صغيرة من الخيار المخلل . قال ماهر لنفسه : « جرسون وقع » وهم بزجره ، ولكنه تذكر حاجته إليه فأثر استمالته ببسمة خفيفة وقال :

- لا تستعجل على الحساب ، الليل طويل .

فرد النادل بصرامة من لا يسمح بمناقشة :

- الدفع أولا ، لا أريد مشاكل .

استسلم ماهر فأخرج من حافظته ورقة بعشرة جنيهات ، وتابع وهو يلوح بها بين إصبعيه:

- الباقي ك .

ولما حاول النادل التقاطها أمسك ماهر بيده فأصابت الرجل رعدة ، ولكنه طمأته :

- أريد أن أسألك سؤالا .

فنظر إليه مستطلعا فتابع ماهر مشيرا إلى الرجل الذي يحتل مقعده القديم:

- من هذا الرجل؟

فرد النادل من غير تفكير وبون أن ينظر إلى حيث يشير:

- لا أعرف.

استمر ماهر وكأنه يحثه:

- أليس هن الدكتور شرقي .

فأجاب النادل باقتضاب:

- لا أعرف.

مضى ماهر من غيريأس.

- تعرف طبعا فاروق السيد .

غنزع النادل يده من قبضة ماهر وقال بغضب ظاهر:

- لا أعرف أحدا ، أنا جديد هنا .

هل كان أحد يتابع ما يجرى أم أن ذلك ما توهمه ماهر الذى أطلق يد الرجل تاركا له الرقة المالية ، ثم تأمل الكأس لحظات وهم بمد يده إليه ثم عدل ، فأشار إلى النادل الذى أقبل ضجرا صامتا ، فبادره ماهر مشيرا إلى الكوب:

احمله إلى الدكتور شوقى ، قل له تحية من صديق قديم .

حمل صامتا الكوب في يد والطبق في أخرى واتجه إلى الرجل وانحنى عليه يُسرِّ بشيئ وهو يضع ما يحمله على المائدة ، لم تتحرك شفتاه ولكن حانت منه التفاتة إلى ماهر فهز رأسه هزة خفيفة ، ورفع الكوب فتجرعه مرة واحدة ثم التقط شريحة خيار وضعها في فمه .

تحرك ماهر بخفة فهد وقد شجعه رد الفعل فانتقل إلى مائدة الرجل الذي ظل صامتا كأنه لم يحس به ، فانتظر ماهر برهة وجيزة قبل أن يقول بابتسامة دافئة :

- أنا سعيد جدا لرؤيتك بعد هذه المدة الطويلة يادكتور.

هل سمعه أم لم يسمعه ؟ لقد ظل كما كان يتأمل الكوب الفارغ وهو يدق المائدة به في أيقاع غير منتظم ، فواصل ماهر وكأنه يساعده على التذكر :

- كانت أياما قاسية ، لعنة الله عليها .

هل تذكُّر ؟ ألقى نظرة هادئة على ماهر وقال بنغمة محايدة :

- أنت تعرفني ؟

فأجاب ماهر بثقة:

- بالطبع .

فتابع بنفس النغمة:

- لكنى لا أعرفك.

قال ماهر وكاته مندهش:

- لقد كنا أصدقاء.

فرد الرجل بتلقائية:

- لا يصادق الناس النئاب.

قاطعه ماهر وقدمسة غضب:

- أنا لست بننب .

تأمله الرجل قبل أن يلقى ببصره إلى السقف وعقب بهدوء:

- أنت إنن من الكلاب.

اريد وجه ماهر وأوشك أن ينفجر فيه ، ولكنه تمالك نفسه وقال وهو يضغط على الحروف:

- أنا لا أفهمك .
- غرد الرجل ومازال نظرة معلقا بالسقف:
  - لم يعد أحد يفهم شيئا ."

قاطعه ماهر:

- لا معنى لكلماتك الستفزة .

فتابع الرجل دون أن ينظر إليه:

- في زمن القهر الأعظم إما أن تكون ذئبا أو كلبا فسل نفسك أيهما اخترت ولا داعي لأن تحاسب نفسك أيهما كنت .

فدق ماهر المائدة وهو يقول بانفعال:

- وأنت ماذا تكون؟
- فأجاب الرجل بياس:
  - أنا لست بكائن.

استمر ماهر يدق المائدة وتابع وقد احمر وجهه غضبا:

- لاتمارس لعبتك القديمة من جديد .

أضاف الرجل وكأنه لم يسمع

- أنا مجرد حلم ضائع .

قاطعه ماهر محنقا:

- إنه خطؤك.

بمن كان الرجل يعرض حين قال:

- الخطأ خير من الخطيئة .

وهل كان ماهر يرد على التعريض حين قاطعه:

- غيبوبة الوعى ليست أمرا جديدا .

بهل كان الرجل يخاطب نفسه أم يخاطبه حين عقب:

- ان تستطيع أن تكون نئبا أبدا .

وهل كان ماهر يرد حين أضاف بسرعة:

- لاينيد الكلب نباحه .

أغمض الرجل عينيه وهو يقول بأسى:

- حتى الكلب لا أستطيع أن أكنه .

اوح ماهر بإصبعه محذرا ، لكن الرجل لم ير الإشارة واستمر:

- الكلاب يحدوها أمل من نوع ما ، أما أنا فقد فقدت حتى الأمل .

طق ماهر ساخرا:

- نواح يليق بك .

فتح الرجل عينيه وغرسهما في عيني ماهر وكأته اكتشف وجوده وقال بصوت مسه غضب:

- الكلاب الضالة لا تحصل حتى على الفتات.

فتابع ماهر سخريته :

- نواح هو النباح.

فاهتز جسد الرجل وقال بصوت متفجر بالغيظ:

- قل لهم أرهبوا القطيع حتى يلتهمه الذئب ، ولكن لن يكون لكم برغم كل ما تفعلون نصيب ، فالنئاب لا تطعم كلابا .

تلفت ماهر حوله فادرك أن أحدا لم يهتم بما حدث ، لكن عينيه التقتا في ومضة بعيني امرأة جالسة عن قرب بدا له أنها كانت تصغى ، صرف نظره عنها وقال بصوت مسموع وهو يهم بمغادرة المائدة متمهلا حتى لا يلفت إليه النظر:

- مخمور لا ينتظر منه إلا الهلوسة .

# - جميل أن نشم الهواء في المقابر!!

هل اتخذ أحمد السخرية وسيلة للاحتجاج بعد أن أدركه الإرهاق وهو يرى مسلاح وعمر يجتازان طريق مسلاح سالم في اتجاه المقابر ؟ وهل حدّس عمر بشفافيته المعهودة سبب الاحتجاج فأثر أن يرد على الجانب الساخر حتى يخفف عنه :

- وهل تخشى المقابر وربع سكان القاهرة يعيشون فيها ؟!

وهل كان صلاح في انتظار هذه العبارة لتتقل إلى ذهنه صورة مساكن باب الشعرية التي كان فيها منذ وقت قصير فيعقب:

إن شئت الدقة فقل نصف السكان ، فهناك مساكن كثيرة لا تختلف عن المقابر إن لم تكن أقل منها .

وهل كانت العبارة فرصة مناسبة ليؤكد من خلالها عمر موقفا سابقا فيقول:

- إذا راعينا بعض الاعتبارات قلنا معظم السكان ، فليس بعض من يقيم في المساكن الصالحة الحياة من الأحياء .

وهل استطاعت المناقشة أن تشد إليها أحمد فيتجاوز الإحساس بالتعب ، أم كان يعبر عنه حين عقب :

الخلاصة باختصار أننا في مدينة من المبتى .

ضحك عمر وقد أحس بنجاح حيلته فقال برضا:

- فتح الله طيك .

لكن أحمد تابع كلماته:

نحن في حاجة فعلا إلى نفخة تبعث فينا الربح.

« لكن أى روح تلك التى يمكن أن تحل في الجسد الهامد والمثل الخامد ؟ وكيف تمل ؟ إنها تحتاج إلى نفخة إلهية في الكيان المتمنن تجمع أشلامه المبعثرة وتنسق مزقه المتنافرة ، لكن النفخة الإلهية لا تكرن بالتمنى طي الله ، وإنما بسلوك الطرق الموصلة إليه ، واتخاذ الأسباب المهيئة له ، فهل نحن طي الطريق الصحيح ؟ ».

- هانت یاعم ، کننا نصل .

قالها صلاح بعد أن ميزت عيناه في الظلمة ضوط خافتا على ناصية الطريق المؤدى إلى مقابر الصدقة ، وتسارعت تلقائيا خطواته حتى اتسعت المسافة بينه وبين صاحبيه ، ولما وصلا إلى الناصية كان قد سبقهما حتى يقف أمام حوش غير بعيد في الطريق الجانبي الذي لا يكاد يتسع لفردين يتقابلان يدق الباب دقات مرقعة ، فلما كانا على مقرية من الباب انفتح ، وسمعا في الظلمة التي لم تبددها إضاءة لمبة الغاز الصغيرة كلمات التحية التي أعقبتها عبارات الترحيب .

د الهشة تبع يتنفق في القلب انقباضا ، خفف الهاء فإنك لا تدرى من تحت الثرى ، ربما كانت عقولا نيرات أضات المسالك المظلمة ، أو قلوبا خيرات مسحت عن الدنيا أساها ، وحتى لو لم تكن هذا ولا ذاك فقد كانت يهما أجسادا رائعات شع فيها الصبا سمرا وتالق بها الشباب الفض فتنة ».

- الشاي
- جاء في رفته ، شكر الله اك .

قالها أحمد بصوت خافت مسته رهبة غير معهودة ، هل جال بخاطره أن موضع اللقاء مؤشر لموضوعه ؟ ودكر اقتصم صديقاه الموضوع مباشرة دون أن يترقفا ليمهدا له ، واكن صديقيه وقد انضم إليهما الثالث الذي فتح لهم الباب وقدم الشاي يديران معها حديثا وبودا حول أمور كثيرة دون أن يتطرق أحدهم إلى شيئ يتصل به و إنهما يعرفان جيدا مدى توترك وقلقك من الانتظار ، وهما بالقطع لا يريدان تعذيبك بالتوتر والقلق ، قبل يتحرجان من التصريح بما عندهما ؟ إذا صبح ذلك قالامر ليس بهين ، لأنكم تعويتم المصارحة وألفتم المواجهة ومارستم النقد والنقد الذاتي دون حرج ، قلى حرج يمكن أن يحل بهما مع ذلك ؟ ألوجود الآخ الثالث الذي لم يذكر صوى اسمه ؟ قما شائه إذن بلقائكم ؟ ».

أخذ أحمد يرشف الشاى البارد على فترات طويلة وبصره يستطلع ما حوله بعد أن الفت عيناه النور الخافت ، فاستطاع أن يرى بوضوح الموقع الذى يزوره لأول مرة ، كانوا يجلسون فوق كنبة مصنوعة من خشب الصناديق مغطاة بقطع رقيقة من الأسفنج المتهرئ الحائل اللون فى حجرة أمامية فى المقبرة ، وليس فى مدخل الحجرة إلا قطمة قماش سميكة كانت جزءا من قلع قديم لمركب نيلى وضعت على شكل ستارة تفرد فتكون بابا ، وتضم فتيسر دخول الهواء إلى الحجرة الصغيرة الخالية من النوافذ ، تسلل بصره وراء الستارة المضمومة قرأى حوش المقبرة بمدافنه الثلاثة المحدة بشواهد من الطوب الذى زال طلائه الجيرى فى أكثر من موضع فاخترقه الانقباض حتى فاض فألقى ببصره إلى أعلى ، لكنه لم يشاهد إلا سقفا مصنوعا من قطع من الصاح كانت أصلا صفائح قديمة تم إعدادها ورصها متجاورة دون عناية فوق قطع خشبية متعددة الأشكال والأنواع .

- حان وقت الانتقال.

قالها طارق وهو ينظر إلى ساعته ، فأوشك أحمد أن يصرخ في أعماقه :

#### - مشوار أخر!!

لكن شفتيه لم تختلجا بحركة ، ونهض الرجال يخترقون الدروب الضيقة المظلمة التي يفضى بعضها إلى بعض ويتداخل بعضها في بعض فلا يستطيع أن يعرف طريقه فيها — حتى في وضح النهار — إلا خبير ، كان طارق يتقدم الركب وبيد الخطبا وعلى مقربة منه صلاح يعقبهما بعد خطوات عمر وقد أمسك بكف أحمد وتشابكت أصابعهما بلذا لم يحس أحمد بالوحشة اللاذعة التي داخلته وهو يخطو خطواته الأولى إلى مقبرة الصدقة ؟ هل صرفه عنه الشعور بالإجهاد الذي بلغ الغاية حتى أوشك أن يصرح به ، أم استغرق برغمه في حوار متقطع مع الظلمة والصمت والطرق المتشابكة والغاية المجهولة .

د الآن ، برغم الظلمات ، تستطيع ان تتلمس في النفس بصيص ضرب ينساب حانيا رإن لم تتكشف بعد المسالك والمسارب ، قواضح أن (طارق ) ليس إلا دليلا يرشدكم إلى المكان المرجو ، لكن المكان ليس إلا دليلا يرشدكم إلى المكان المرجو ، لكن المكان ليس إلا وهاء قماذا تتوقع ان يكون قيه ? من الذي يمكنه أن يطلبكم اليه بهذه الصورة البالغة المدر ، لو كان مضوا عاديا في الجماعة لأمكن اللقاء به في أي مكان بصورة طبيعية مع اتفاذ إجراءات التأمين الضوورية ، ولو كان مسئول اتصال لما اهتاج الأمر إلى كل ما تم فضلا عما قد يتم ، إنه إذن قيادة في الجماعة ، عنصر قيادي له وزن خاص ، فلماذا يطلبك ولماذا يكون الطلب في هذا الوقت بعينه ؟ هل الأمر مجرد مصادفة أن تُطلب عقب يهم حافل تفجرت فيه قضايا عديدة في المهرجان الذي شهد محاوراتك الساخرة والجادة ؟ لكتك تعودت ألا تجعل المصادفة دورا في تطيلاتك ، لأن التفسير بالممادفة تعودت الا تجعل المصادفة دورا في تطيلاتك ، لأن التفسير بالممادفة الرار بالعجز من فهم الظروف واستيعاب دلالاتها ، طيك أن تبدأ إذن

بتحديد الراقائع تمهيدا التحليلها : أنت مطلوب ، هذه واحدة ، والذي يطلبك مستوى قيادى ، هذه الثانية ، بعد نشاط مكثف ، هذه الثالثة ، وهو نقباط طنى هذه الرابعة . فما السبب فى غيره هذا التحديد ؟ هل السبب هو النشاط أو العلنية ؟ لقد مارست من قبل نشاطا واسعا فى حلقات التثنيف للكوادر التنظيمية تمثل فى التدريس المباشر ، وفى التثنيف للكوادر التنظيمية تمثل فى التدريس المباشر ، وفى التلميس ، وفى التدريب ، ولكن هذا النشاط كله كان سروا ، إلن ليس النشاط وحده هو سبب اللقاء ، وإنما هو بالضرورة العلنية . إنك مطلوب لتحديرك من خطورة النشاط العلنى ، وهو ما أدركته فى الفترة القريبة السابقة من خلال تحليلاك لبعض وهو ما أدركته فى الفترة القريبة السابقة من خلال تحليلاك لبعض بشرى ضرورة الانتقال إلى مرطة العمل التنظميي المنفيط .

- ما شأن بشرى ا
- إنها أخت مظمة تشاركنا جهاننا .
  - مظمئة لن ا
    - 1 /3U -
  - ماسالمها ؟
- = براقعها هى براقع الإنسان الذى يستهدي بقيم يتمثل فيها إنسانيته فى الفير والنور والمرية ويناضل من أجل المق والعدل.
  - أهذا تقييم مسئول الجامعة في جماعتنا ا
    - لمله منیت ممب ا
- = لست أغمل من علائتي بها ، إنها علالة نظيفة في ضرء الشمس، ولملها تمثل دافعا أخر لها الجهاد والنضال .

- كلماتك لا تعجبنى .
- لايمهيني ما وراء الكلمات .
- صبراً یا اِخوانی ، دعونا نفهم ، الذا لم تشر اِلی هذه العلانسية فی تقییمای ؟
- لأن إنسانية الإنسان من الرحابة بحيث تسع كل ما جعله الله فيه
   ما فطره طيه ، فهى أمر طبعي لا تحتاج إلى إيضاح .
  - أنت تعرف أن أباها ماركسي تديم٠٠
    - = أعرف .
    - 1406 -
    - = أعرف .
  - انها أيضا كانت طوال حياتها الدراسية يسارية متشدة ؟
    - = أعرف.
    - لطها كانت نائمة ثم استيقظت ١
    - بل ريما كانت غائبة عن الرمى ثم أناقت ا
    - ريما ضريها على رأسها قرد إليها عقلها .
- من يدرى 7 ريما هى الآن غائبة عن الوعى وهين يعود إليها عقلها
   ترتد إلى ما كانت قيه .
  - = ما معنى هذا كله ؟
  - يا إخرائي ، لاتفجلوا أخاكم .
  - = إنها أشبه بمعاكمة ، إننى لم أفعل شبينًا أخجل منه .

- لا تتعجل الأمور يا أخى ، أو كانت معاكمة لعلمت ، وعين تكون معاكمة ستكون على علم .
  - = ماذا تسمى هذا إذن ؟
  - نمن نستطلع أراك ومطوماتك .
    - بغصوص ٢
  - تشاطك في الفترة الأخيرة وما ألمل بك وبالجماعة من أضرار .
    - = أنا أوقعت بالجماعة أضرارا ؟ هل هذا معقول ١١
- عل تجهل أم تتجامل 1 إن القرائم المدة تأخذ طريقها إلــــى التنفيذ ، والعناصر التنظيمية المهمة صارت معرضة للتصفية الجسدية التي بدأت قعلا في بعض المستريات .
  - = هذا وارد ، لكن ما صلتى بهذا ؟ أنا لا أفهم ؟
    - ريما لأتك لا تريد أن تفهم .
      - فكر جيدا ريما تفهم .
- با آخی لقد تعودی الاحتمالات ، غلم لا تحتمل آن تکون مدسوسة طیای ؟
  - يا أمنى لا تغضب ، فالغضب يوبى بالعقل .
- = يعربنا يا إخران من احتمال كرنها مدسوسة ، ولنفكر في الاحتمال الآخر ، أن تكرن مخلصة .
  - = بخبرتی أحكم بذلك .
  - ويمبرتك تعلم أن لأجهزة الأمن تقييمها المفاص ، أليس كذلك ؟

- = تطعا .
- الا يعنى نشاطكما المشترك عندهم رجود اتفاق يتجاوز العلاقات الشخصية .
  - = ريم*ا* .
- بل يتينا ، وينسرون موانك على أن الهماعة قد قررت غوض معركة لا صلة لها بها .
  - إنهم يستسرجوننا الى معركة لا تلائمنا .
- والنتيجة أن الجماعة من أن تريد تجد نفسها تدفع الثمن دما غاليا من أجل علاقة شخصية .
- أولا المعركة معركتنا جميعا . فكمال البرغرتي رمز يجسد إرادة السلطة في تعميم النموذج الانتهازي الطفيلي المنحل بين المثقفين ، والسلطة في هذا منطقية مع نفسها ، لأنها لا تريد إلا هذا النموذج في جميع المجالات ، فمواجهة النموذج في مجال مواجهة لإرادة السلطة في كل مجال . وثانيا نحن لا نستدرج لمعارك ، فسبب بسيط ، لأن السلطة هي التي تقرر منفردة وابس نحن الطروف المواتية للمعارك ، وبالتالي يجب طينا ان تكون في حالة استعداد دائم ، فما قبل يدل طي أن نوعا من الارتخاء والتراكل قد حل فينا بدعري الاستعداد ، ونسينا أننا شئنا أو
- هذا كلام جيد ، ولكنه يغلل عندا من البديهات ، أولها أن كوننا مطلوبون يجب أن ينفعنا إلى المند الدائم وليس إلى المتعال المعارك والمشاركة فيها بسناجة ، وثانيها أن قرار المعركة لا ينبغى أن يكون قرارا فربيا من الناحية التنظيمية وإلا صارت

الجماعة كلها مرهونة بممارسات قربية غير محسوبة ، وثالثها أن شرف التضحية مرتبط بشرف المركة ، وأى شرف الجهاد في سبيل منع الجائزة عن مثلف قاسد وقد استشرى النساد بين المثلثين ، وأصبح المهر سمة لممارساتهم الفكرية فضلا عن السلوكية ، إنك لو منعت الجائزة عن داعر فسيحصل عليها داعر أخر ، لأن السلطة التي تختار داعرة ولابد أن تعبر عن نفسها في اختياراتها .

- = من واجبنا أن نفضع هذا الفساد .
  - ان ا
- العامة والفاصة على السواء ، العامة الأنهم مضالون وأصحاب مصلحة في أن يعرفوا المقائق ، ونحن قادرون على أن نعينهم على الإدراك الواعى ، والخاصة الأنهم إما سلبيون قد كبلهم الفرف وحين يرون ما نفطه قد يتحربون ويتحركون ، وإما عملاء قد يصيبهم موقفنا بالرعب فيختلون .
  - كلمات حالم .
  - أملام وربية .
  - أضفات أحلام .
  - مل هذه الفاية تستحق الثمن الذي تدفعه في سبيلها ؟
    - = أغن ذلك .
    - لا مجال لتلن .
    - پل لا مجال لنبي الثلن .
    - تربق بمنا من أجل احتمال ضعيف .

- قل من أجل علم .
- بل من أجل وهم .
- = بل من أجل إيناظ الأمة .
- الأمة في غيبرية لا تجدى معها الكلمات .
  - أيها النائل انتبه .
  - أيها النائم تيقظ .
  - أيها السكران بمس الأعلام أنق .
    - أزاف الساعة وعان العين .
      - حل وقت العمل.
      - مأن أوان الفعل .
- دمره في غفرته فالظاهر أنه أن يليق s .

مد عمر يديه وأمسك بساعد أحمد وعضده ليساعده في النهوض من عثرته بعد أن تعثرت قدمه بحجر في الظلمة ، وسأله برقة :

- سليمة الحمد لله .

فتمتم أحمد بصوت هامس وهو ينهض:

- الحمد لله .

 مرة أخرى تلقت أنن أميمة العبارات المسجلة على جهاز الرد الآلى :

- شكرا لاتممالك بمنزل الكاتب ماهر الجندى لكنه ليس موجودا في المنزل الأن ، ويمكنك تسجيل رسالة له بعد سماع الإشارة ..

فألقت بالسماعة وهي تزفر ، وانتابها شعور غير مألوف تفجر في أعماقها بركانا اختلطت فيه المشاعر والأحاسيس المتضارية التي لا يمكن فصل بعضها عن بعض ، الغضب منه ومن نفسها ، والضيق بما يقطه معها ويما تقابل به تصرفاته ، والغيظ منه والرغبة في إغاظته ، والسخرية مما يقعله معتقدا أهميته ومن نفسها لإدراكها حجم الأدوار المحددة ومعرفتها بالأيدي التي تحركها وعجزها عن مجرد الإشارة إليها أو التفكير فيها ، وشهوة الاتصال به وقد أحست بفتور رغبته فيها ، وتمنى الاستحواذ عليه لتبادر هي بالانصراف عنه ، والطم بالاستثثار به والنوبان فيه ، والرغبة في أن تضعه بين يديها وتحت قدميها وتقرض عليه بوسائلها التي تجيدها أن يطلب صفحها ، والسخط عليه وعلى نفسها وعلى التلوية التي ألقت به في طريقها ، والعجز عن تحديد والسخط عليه وعلى نفسها وعلى التلوية التي ألقت به في طريقها ، والاجز عن تحديد علاقته على ما التفسير والفهم .

صبت انفسها كأسا جديدة من الزجاجة التى أهداها إليها المستشار الثقافى بإحدى السفارات الخليجية تحية لمساعنتها فى تذليل صعوبات سفر بعض عضوات فرقة الرقص الشعبى ممن لهن ملفات فى مكتب الأداب ولكنها لم تشربها ، بل أخذت تتجول فى الشقة وهى بين أصابعها ، إلى أن جلست على الفراش فوضعتها على الكرموبينر إلى جوار التليفون وأسندت رأسها إلى قبضتها وأغمضت عينيها كأنما ترقب الحوار الذى يدور داخلها :

- د الله مارست دورك من قبل في كل ما كلفت به من أعمال بمقدرة تحسب ك ، ولم تتجاوزي ما هو مرسوم لهذا الدور بكلمة واحدة ، ولم تسمحي لنفسك أبدا بأن تتخلي موقفا شخصيا ، ولم تصدري في أي موقف في أي لمثلة عن عاطفة خاصة ، فلماذا يختلف الأمر في هذه المرة ، لماذا تختلط الأشياء في داخلك ، وتتداخل وتتشابك وتملؤك اضطرابا ، لماذا يتشوش تفكيرك وتتكبل مقدرتك وتثوب براعتك .
- لله الحق في أن تحسى بالغيظ بلا حدود ، هل الذي حدث ممكن الحدوث لله أنت ؟ معك أنت ؟ بقدرتك رخبرتك وذكائك وجمالك وبراعتك ؟ أيتغير هذا التغير خلال أيام معدودة ؟ لم تدم بينكما عشرة حتى يمل ، ولم يحدث في المقيقة أكثر من بضعة لقاءات محدودة يمتحك في أولها لقب الأميرة ويتهرب في أخرها عن تحديد موعد أخر وكأن ما كأن بينكما لم يكن ، ما السبب ؟ هل كأن أدلؤك مدينا إلى هذا الحد ؟
- أنت المسئولة لأنك اندمجت ونسيت نفسك وكان طيك أن تجعليه هو الذي يندمج وينسى نفسه ، إنك است محرومة حتى تتحولي بين

عينيه إلى مراهقة ولهى استبدت بها الرغبة قذابت حتى غابت ، عمكنته من أن يمتطيها قرسا ذاولا أمسك بلجامها في الوقت الذي خُرس مهمازه فيها ... إنه خطرك وحدك قلا تلومي إلا نفسك .

- الرحيدة التى لم تحسى بمثلها منذ رقت طويل ، منذ بدأت العمل مع الأجهزة الناصة ، أنه بالتلكيد يرغب في القاطت أخر مر أشد شرقا إليها منك ، القاطت تمنحه ما منحتيه أنت له من متع لا يستطيعها سراك ، متع التحليق و الغوس والتوجيه والسيطرة والتحكم وكأنه يحتوى في جسده قوة عشرة رجال في كل منهم طاقة عشرة أحصنه يرية . سيئتقد هذه المتع واذلك سيمو، إليك ، لأنك وحدك دون نساء الأرض القادرة على أن تعطى شريكها هذا الإحساس الهائل بالرضا .
- م أنت تغدمين نفسك ، إنه لم يكن راضيا تماما خلال الناماتك خمسهما الأخير، ألم تلمظي لك .
- لا تتوهمى أشياء تنسد عليك حياتك وتشكك في مقدرتك ، لقسد كان في قمة السعادة ، ولكنه من النوع الذي يحتفظ بسعادت داخله حتى لايترك لشريكته فرصة لتصور إمكان السيطرة عليه ، إنها خبرة المحترف الذي يهدف إلى إحكام السيطرة .
  - الله قابلت غيرته بغيرتك ١
  - منحته أقمى ما استطعت ، جعلته يحس بما لم يحس به أبدا .
- وهذا خطوله ، فالرجل الشرقي مهما كان تحرره الشخصى إنما يهيم بمن يتودها لا بمن تقوده ، من يملوعا لا من تملوه ، من

يمس بأنه ينتح فيها ويها أفاقا جديدة ويستكشف لها ومعها درويا ومسألك .

- أمى النهاية إذن ؟
- إياك أن تشكى فى مقدرتك أو مهارتك ، أنت تعرفين قرة تأثيرك ، إنك تستطعين بيسر أن تقدى إليك الراهب وهر على فراش المرت فينسى نفسه وبينه .
  - المناه الراضع إنن ؟
- لأنه اندمج قيما هو مكلف به فنسى نفسه ومضاعره ورغباته ، ماذا تفطين في أحمل بتوهم أنه فارس ويفرق في أحلام اليقظة إلى الدرجة التي ينسى فيها أهم ما كان طبه أن يتذكره ، لكن اطمئني .... حين يفيق مما هو فيه سيمود ثانية لمطاربتك لتعويض ما فاته بكل ما يملك من طاقة ورغبة ... إنها البداية وليست النهاية .
- كيف ! وكلماته الجارحة ! لقد فقد حتى الرغبة في أن يغلقها
   بغطاء من الفكامة أن المجاملة .
- اندماجه في العمل يجعله لا يلتقت إلى تعبيراته ... أولى بك أن تفاعديه حتى ينتهى مما هر فيه في أسرع وقت فيعود إليك أشد رغبة ، أعظم لهفة أكثر إلماما ، ومينئذ تتغذين الموقف الذي تريدين ، سامحيه إن شئت أو أرفضيه .
  - سارفضه ، حين يأتي راكعاً سارفضه ... لا بد أن أرفضه .

#### - All

- حذار ... يجب الا تنسى المقائق ، كيف يمكن مساعدته رانت مجرد اداة ١٦ أنت لا تستطعين اتخاذ موقف من أي نرع ، تذكري دائما هذه المقيقة .
- مرة أخرى حذار .. إنك تجازفين بكل شيئ ، فالترجيهات شيىء والمعلمات شيئ أخر.
  - ماذا يمكن أن يعدث ؟
- أن تعربي من حيث بدأت مرطقة صفيرة لا تستطيع زيادة دخلها لرعاية طفلها وأختها وأمها إلا بعرق جسدها ، معرضة نفسها في مرات لا تحصى اسخافات ضباط الاداب وابتزازهم .
- وعل تغير الأمر كثيرا 1 إنك ما زات تتعرضين لتمكمات لا تقــل سخفا .
- شتان ... شتان بين ما كنت طيه سا أنت الآن طيه ... بين المعترفة المعترفة المعاردة بالفرف والذل والماجة والسيدة المتسلطة على كل من حربها حتى على المابين العنن الجالس فوق الكرسى ، أنت في نعمة يحسدك عليها من يعرفك ومن لا يعرفك فلا داعى المتهرر ، ولا مبرر أصلا له ، فاتت لا تحبيته ، وأيس في معجمك

هذه الكلمة ، قلم كل هذا الاضطراب ، اللعنة عليه وعلى اليوم الذي رأيته قيه .

- ليتك لم تريه أبدا .
- بل ليت كل ما كان لم يكن ه .

لم تكن نائمة حين دق جرس التليفين طويلا بالطريقة الخاصة في المعد المحدد دون أن تجيب لكنها لا تدري لماذا لم تمد إليه يدها التلقط السماعة ، وحين عارد الجرس الرنين مرة أخرى بعد فترة أهملته ثانية حتى حانت منها التفاتة إلى المنبه المجارد له فمدت يدها إليه كارهة فاتاها الصوت المائوف كأتما يلهها :

- تأخرت في الرد .

تسلل إليها إحساس بوجل من ارتكب إثما وقالت معتذرة:

- كنت في الحمام.

فاجأها الصوت متسائلا يرقة بالغة:

- أنت متعبة ؟

أدركها لرقته خوف من يجتاز وحيدا منطقة رمال متحركة وتمتمت هامسة:

- مجرد إجهاد .

لم تستطع الرقة أن تخفى عنها صرامة القرار:

- عليك أن تستريحي .

هل ترقف قلبها أم جف حلقها ؟ كيف إذن استطاعت أن تحرك لسانها لتسأل برهبة من يرتكب خطيئة لا تقبل المفرة .

- كيف؟ والعملية ؟

- لا تشغلي بالك ، ستسحب منك لأنك في حاجة إلى الراحة .
- « هل تزید سکرات المرت مما تمس به ۱ هل تستطیع آن تسال : لاذا ۱ أمذا إیدان بالنهایة ۱ ».
- لا تفكري في شيئ ، وعليك أن ترتاحي لتستعدى للعمليات القادمة . « عودة الروح مرهونة أيضا بالكلمات » .
  - مىحيح؟
  - طبعا ، وهل لديك شك في ذلك ؟!

د غريب وقع الأصوات في عينيك ، مذاق الألوان في شفتيك ، طمم الماء في أننيك ، هل يمكن أن تكون في غييوبة حلم أم أتك تستيقظ من أحلام غييتك ؟ هل ما تجده إيذان بزوال ممالم الأشياء أم بشري بتحديدها ؟ أهم نويان مقومات الوجود أم بلورة لفصائصها ؟ أهي انتكاسة قوانين الطبيمة أم انكشافها ؟ هل يمكن أن يكون الجنون وظيئة المقل ؟ والهمود محود الحركة ؟ والتقيقيد غاية التقدم ؟ والتردى هدف التطود ؟ هل يمكن أن تكف الظلمات الأبدية الفارقة في والتردى هدف التعلي ؟ هل يمكن أن تشم بغلا إثر بغل برأس حمار نبي أقدام خشبية في جماجم بشرية قد تعلنت بعد أن نخرها السوس وصارت قيما ، فلتمدح الموسيقي ولترفرف الأعلام ، فلتدق الطبول وانتطلق الزغاريد ، فلينشد المربون الأوراد وليمتلئ الكون باهازيج الذكر في مناقب السادة الأقنان ، بركاتك يا سيدنا القفاز ، باهازيج الذكر في مناقب السادة الأقنان ، بركاتك يا سيدنا القفاز ،

بركاتك أيها الموصول الواصل ، يامن تمتد جنورك في أي أرض غير أرضك ، مبارك أنت لقوم غير قوبك ، محمود أنت بلسان غير لسانك ، عيين أهلك كلمات أخرسها الجوع ، جماجم أهلك أسكرها الرعب ، عذاب أرضك في قلبك أعنب من كل الألحان ، أنّاتها الغزعة منك أروع متع الأحلام ، شحوب خلاياها الغملي لقطرة ضوء بهجة روحك ، اركب مولانا وتمتع ، فقلامة غلار خنصر قدمك تميمة ضد العوز ، إشارة نظرتك حجاب سمادة ، حركة شفتيك مفتاح الجنة ، اركب مولانا وتمتع ، فليس لأحد في أرضك عينان ، ولا أسان وشفتان ، وقد عمرفتهم أثارك عنك ، فمنعتهم الفاقة منك ، وقصر بهم ألياس عن التطاول إليك ، ومجبهم الجهل عن التفكير فيك ، وحملهم التواكل على التصليم اك ».

د عل أنت مندهش مما حدث منه ١٦ عل أنت مندهش مما قال لك ٦ إذن قد نسيته ! إنه هو هو لم يتغير ، متمجر وجامد وغير قادر طى فهم ما حوله . ألم يكن يعود مُغْمَى طيه من جلسات استطلاع الرأى بعد أن يقطوا فيه ويه ما لا يتصوره عقل ثم حين يفيق لا يكف عن الكلمات العملى التي تكشف عن سخطه وتعلن رفضه ، وكانه يستعلب العداب ويطلب منه الزيد ، ماذا كنت تتراتع وأنت تقبل عليه بشرشا ربودا مخلصا في بشاشتك وموبتك ؟ أن يكون قد تغير ؟! لو كان قد تغير لعرفت لأنه ما كان له أن يسير في غير الطريق الذي سرت فيه والذي طالما ألحمت طيه بدعوته إليه ، لكن من الواضع وقد ظل في دائرة النسيان أنه متحجر في مرقعه ، في قرقعته لم يزل ، ريما كان يتثنيق بالكلمات الجارحة واكته بالقطع يشتمل في أعماته حسرة بعد أن أيةن أنه عاجز عن مواجهة التغيرات التي تحيط به فادركه الفزع من الوحدة والرعب من التخلف ، زادهما ما يشهد حوله من صور النجاح والتالق لعناصر طالما استطى طيها فكرا وسلوكا ، إنه لا يستحق أبدا غير ما هو قيه ، وأيس لمله أن يمسيح شيئا

مذكوراً ، فهو مجرد أكانيمي صمام متشدّق أقصى ما لديه قدرته على حفظ أراء الأغرين وتربيدها والاستشهاد بها وتقرير مقولاتها ، لكن ما فائدة أن تمتلئ رأسك بالأراء وأنت لا تمرف كيف تفيد منها في حياتك العملية ١١ ما فائدة أن تجعل وظيفتك مجرد الشرح والتفسير والبيان والتطبيق ملتزما ناه القواعد والضوابط والأصول معافظا على ذات الأهداف والغايات القريبة والبعيدة وكاتك راهب في معبد يتعبد بالنصوص المتسة ، لو كان نكيا كما كنا نترهم لأبرك المتيتة المطلقة وهي أنه القداسة لرأى أوفكرة أو مبدأ بمعزل عن الظروف الرضوعية المساحبة له ، القداسة الرحيدة التي يمكن الاعتراف بها إنما تكون لعلل الإنسان وعده ، ولايكون كذلك إلا إذا أضاء للإنسان سبل التكيف مع الواتع ومواحة متغيراته حتى يستطيع أن يتعامل معه أخذا وعطاء ، إضافة وحلفا ، ليتمكن في النهاية من تطويره في الاتجاه الصحيح ، إنك أنت الأنكى بلا جدال ويكل الماييس أما هر فقشله المستمر دليل متجد على غبائه الدائم ، فكفكف من غضبك وانفعالك ، لقد فعلت معه أقصى ما يمكن فعله في مكان عام وليس ننبك انه ميت الإحساس . هل كنت ستصبح أكثر راعة لو ضربته بالمذاء على رأسه ؟ ، لقد قلت له ما هو أقسى من الضرب بالمذاء ، عليك أن تهدأ لتفكر فيما هن أهم فقد اشتعلت المركة وتأججت نيرانها وطيك أن ترابها لتصمع مسارها حتى تلمق نارها بكل الجامدين والجاهدين والعاقدين والمؤرين والماندين والسقهاء ، .

- أنا حامد شكرى ، وهذا هو الاتصال الثالث بكم لإ بلاغكم بالمعلومات التي توصيلت إليها في الموضوع الذي تفضيلتم بتكليفي به ، وأنا في انتظار تحديد موعد لقابلتكم ...

خطف ماهر السماعة وأرقف الجهاز وقال في لحظة واحدة :

- أين أنت الأن يا حامد ؟

كانت مفاجأة حقيقية قابلها المسئول بصمت العائر ، د هل العبارة جزء من تسجيل أم بدء لحوار حى ، فلماذا إنن لم يجب منذ البداية ؟ ، .

تابع ماهر مفسراً:

- مسمعتك في اللحظة التي كنت أنخل فيها من الباب.

فرد حامد بتلقائية:

- حمد الله على السلامة .

واستمر ماهر:

- أين أنت الآن؟

قال حامد بحثر من يعرف رئيسه وتصرفاته المفاجئة:

- في المنزل.
- أين منزك ؟
- في مدينة السلام .

تسائل ماهر بهدوء من يتوقع ما سيحدث :

- ألا يمكنك المضور الآن؟

فرد حامد بحرص من يظهر الرغبة في الاستجابة:

- تحت أمرك ، لكن قد لا توجد وسيلة مواصلات .

صمت ماهر مستخدما وسيلته المثلى في ابتزاز مروسيه ، تجاهل ما قيل وانتظار جديد يقال ، فاضطر حامد أن يضيف :

- سلحاول على أي حال ، وأرجو ألا أغيب .

# فاكتفى ماهر بأن يقول وهو يضع السماعة:

- في انتظارك مهما تأخرت.

د إنه لا يطلبك ثلاث مرات إلا إذا كانت لديه معلى ات جيدة ، لقد كنت على صواب منذ البداية حين اكتشفت قدرات ، وحين كلنت بمثل هذه المرضوات التي تحتاج إلى صبر في جمع المطهات وجهد في كشف الخفايا ، ليته يكون قد جمع ما يكفي لتعويضك عما ضاع منك في هذا البار الحقير ، وإنه لأمر رائع أن تتجمع لديك في هذه المرحلة كل المطهات الضرورية عن فاروق ورفاقه من جماعات الثرثرة واللفر حتى تكون جاهزا تماما فحسم الموكة في الوقت الكاسب ».

أخذ ماهر يشغل نفسه في قترة الانتظار بمطالعة ما قدمته الصحف في طبعاتها الأولى التي حصل عليها وهو عائد إلى منزله ، لم يلق بالا إلى المانشتات الكبيرة في الصفحات الأولى واتجه مباشرة إلى قرامة الأعدة والكلمات الافتتاحية والمقالات المختلفة التي امتلأت بها الصفحات المعنية بالثقافة والرأي العام، وقد أحس منذ الوهلة الأولى براحة نتسلل إليه شيئا فشيئا ، كان ثمة عدد من الايجابيات تلفت النظر ، فقد أخذ يشارك في الجملة كتاب لم يكن مترقعا إسهامهم فيها ، وعدد من رسامي الكاريكاتير الجارزين ، الذين التزموا تلقائيا بالخط المحد : مهاجمة اليمين الرجعي واليسار الفرضوي ، ورفع شعار الولاء الوطني ، كما كانت المسألة الموضوع الاساسي الذي دارت حوله معظم رسائل بريد القراء ، صحيح أن عدا غير قليل منها كتبه المحرون بأسماء وهمية لكن كان من الواضح أن الخطة أشرت ، وأنها اجتنبت بعض من يشتهون بأسماء وهمية لكن كان من الواضح أن الخطة أشرت ، وأنها اجتنبت بعض من يشتهون درية أسمائهم مطبوعة في محيفة يومية ، ابتسم بسعادة وهو يعد لنفسه كاسا : هاهر أو تراضع مصطنع على أسرته وجهياته وأصدقائه وزملائه ، فامر أو تراضع مصطنع على أسرته وجهياته وأصدقائه وزملائه ، وسيعور حول ما كتب حوار يعلقع قيه بالتناع كامل عن الصحيفة وبسيعور حول ما كتب حوار يعلقع قيه بالتناع كامل عن الصحيفة وبسيعور مول ما كتب حوار يعلقع قيه بالتناع كامل عن الصحيفة واتجاهها ، من حقك أن تبتسم بعد كل ما حدث ، فإن جنودا مجهواين واتجاهها ، من حقك أن تبتسم بعد كل ما حدث ، فإن جنودا مجهواين

يتزايد عددهم منتشرين في مواقع شتى قد تطرعوا بإرادتهم البحاريوا معركتك . .

\* \* \*

استقبل ماهر ضيفه ببشاشة صابقة أنسته عناء الرحلة القاسية التى قطع بعض مراحلها على قدميه ، وبلغت حفاوته به حدا لم تبلغه من قبل حين أراد أن يشركه معه في الشراب وهو الذى لا يشارك أحدا من مرحسيه فيه ، فتسامل وهو واقف إلى جوار البار الصغير الذى يضم أنواعا منتقاة بعناية :

### - ماذا تحب أن تشرب؟

كشف الصدت عن تردد المائر و إنه لشرف له كبير أن يشرب مع أستانه ومعلمه ، ولكن المرات المعودة المتفاوتة التى شرب فيها لم تترك له بلتواع الشراب خبرة ولا باثارها معرفة هل يجرؤ على أن يختار وهو في حضرة خبير مشهور عنه أنه يستطيع أن يحدد نرع الشراب وحده من غير أن يتنوقه بلسانه ، بمجرد أن تلتقط أنفه رائحه الكاس » .

- شرف عظیم لی أن أشاركك ما تحب .
  - ليس كل ما أحب طبعا .

ورن صدى الضحكة المترعة في سكون الليل فاضطر حامد أن يشاركه الضحك على استحياء وهو يعقب مأخوذا راجيا آلا يكون قد وقع في خطأ:

# - منكم نتعلم

صفت الجلسة وكل منهما يمسك بكأسه ، وتجاوز ماهر برقته كل مدى متصور وهو يسأله عن متاعب رحلته في البحث عن فاروق ، ومصادر معلوماته التي أرشدته ، وكلما أمعن حامد في ذكر الصعوبات كلما أيقن ماهر أن النتائج لابد أن تتناسب مع

المقدمات ، وأن المعلومات التي سيحصل عليها بالضرورة بالغة الأهمية ، حتى استبد به الشوق فقاطعه :

- وأخيرا قابلته مووشلته ؟
  - کلا .
- د هل سكر من كأس وأحدة 1 أم افقده التبسط معه الوعى ه .
  - ماذا تقول ۱۹.
  - لم أر أحدا منهم .
  - قال ماهر بغيظ.

- جمعت كل هذه المعلومات.

- ماذا فعلت إنن ؟
   تصنع حامد الهدوء وإن فضحته لجلجة خفية :
  - متح جون روس المناز وال
- جاهد ماهر حتى لا يرتفع صوته وهو يتسامل مستنكرا:
- أي معلومات ؟! لقد كان بوسعى أن أحصل على كل ما ذكرت بمكالمة واحدة .
   تردد حامد وهو يقول :
  - معلىمات الجهاز الخاص قديمة ولم يعد لها قيمة .
    - قاطعه ماهر باستخفاف:
    - ومعلوماتك أنت هي الجديدة !!
      - فرد حامد بثقة :
  - نعم ، ما عندي من معلومات لم يدخل بعد أرشيف الجهاز الخاص .

ود ماهر أن لو كانت لديه القدرة على التخلص من التقاليد البالية التي تمنع المضيف من أن يطرد ضيفه ، واكن ذلك لم يمنعه من أن يحدث صوتا أنفيا يجمع بين

السخرية والفيظ والاستهانة والاستفزاز، أدرك حامد ما يعانيه أستاذه وفسره مباشرة بأنه لم يحسن عرض معلوماته بصورة تبرز أهميتها فقرر تلقائيا إعادة بلورة ما قدمه بأسلوب منظم دون أن يخلطه بالمتاعب التي واجهها:

- الفكرة الشائعة أن فاروق يساري متصلب يواصل نقده للأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية في حلقته التي يعقدها بانتظام في سوق الحميدية ، والتي يرتادها مجموعة من المثقفين من بينهم عدد غير معروف من المتعانين مع الأجهزة الخاصة وهم يقدمون تقارير متابعة منتظمة عما يدور في هذه اللقاءات ،

هز ماهر رأسه ضيقا وهو يتظاهر بإعداد كأس له آملا أن يدرك حامد أن المقابلة قد أذنت بالانتهاء ، ولكن حامد تابع غير أبه بما يرى من مؤشرات :

- للأسف فإن هذه المعلومات قديمة ولم يعد لها وجود لكن عيون الاجهزة الخاصة ما زالت تفتعل تقارير متابعة غير صحيحة تتحدث عن أشياء كانت تحدث من سنوات وكأنها تواصل حدوثها حتى اليوم .

لم يزد ماهر على أن تمتم باستهانه:

عادي ، فما زال في ملفي في الجهاز الخاص أنني يساري .
 واصل حامد متجاوزا ملحوظة أستاذه :

- لم يعد فاروق من رواد سوق الحميدية .

قاطعه ماهر بضجر:

-- أعرف.

تابع حامد .

الم يعد ذلك اليساري المتصلب .

مرخ ماهر بدهشة:

- نعم؟
- استمر حامد بحماس الواثق .
- لقد أصبح أحد الدعاة المتحسين للنولة الدينية .
  - أنت مجنون ، لا يقول بهذا الكلام عاقل .

ندّت الكلمات من غير تفكير فانتاب حامد الوجوم ، إنه يعرف سلاطة لسان أستاذه لكن أن تصل إلى هذه الدرجة فالأمر يحتاج إلى تفكير جيد لاختيار الرد المناسب ، واصل ماهر كلامه وكأنه لم يحس بما قدمه من إساحة :

- الماركسي الحقيقي لا يكون داعية دولة دينية أبدا ، قد يكون أي شيئ إلا أن يكون داعية من هذا النوع .

هل وجد حامد أن الأسلم أن يتجاوز الإسامة الخاصة ليتناول القضية العامة :

- لم أصدق بدورى أول الأمر ، ولكن المسأله لم تعد قضية نظرية ، إنها حقيقة واقعية.
  - على أي أساس؟
- على أساس المعلومات التي تضافرت لدى من مصادر متعددة ، منها مصادر آثرت مجاهرته بالعداء صراحة بعد أن لاحظت تحوله الفكرى .
- لعلها لم تحسن فهمه ، فلقد كان دائما أكثر عمقا ووعيا وأبعد إدراكا وتحليلا من أن
   تحيط بفكره عناصر كثيرة ، إنه بطبيعته غير جماهيرى .

هل كان يأسى أم يسخر حين أضاف:

- إنه المنظر الاكبر.
- لكنه صار الأن جماهيريا يقود حركة نشطة لها شعبية كبيرة في مناطق واسعة من القاهرة والأقاليم .
  - مستحیل .

صمتا معا ، كانت جرعة المعلومات من الكثافة بحيث يحتاج ماهر الي وقت لاستيعابها ، وكان حامد علي استعداد لمنحه ما شاء من وقت . إنها إحدى اللحظات القليلة بل النادرة ، التي يضع أستاذه فيها موضع التلميذ .

هل كان ماهر يؤكد موقفه أم يفتح بابا للتراجع عنه حين قال بعد صمت طويل:

- معرفتى الشخصية تجعل مثل هذا التطور غير المتوقع مناقضا لتكوينه ولذلك لا بد من التأكد .

قال حامد بهدوء:

- لقد تأكدت بما يسلمني إلى اليقين .

قاطعه ماهر وهو ينهض منهيا المناقشة:

- تأكدك لا يغنى عن تأكدى ، أريد أن أتلقى المعلقمات من مصادرك مباشرة .

ابتسم حامد ابتسامة غامضة وهو يتبعه قائلا:

- سأحاول.
- في أقرب وقت ،
   ظلت الابتسامة الغامضة ترف على شفتيه وهو يكرر عبارته .
  - سأحاول .

### أرجو ألا تكون الرحلة شاقة .

قالها الأخ القيادى وهو واقف خلف باب المقبرة الحديدى فى تلك البقعة المجهولة من الدويقة محييا القادمين الذين أخذ يتفقد وجوهم بالمصباح اليدوى الصغير الذى حمله فى يسراه مادا يمناه السلام عليهم ، فتمتم صلاح وعمر وكأنهما ينفيان بينما قال أحمد مجاهدا آلا تظهر نبراته قلقه إذ لم يعرف صوت المتحدث ولم ير معالمه بوضوح:

#### - الحمداله

ولما جاء دوره في التحية أمسك الأخ القيادى بكفه وضغط عليها بحرارة مرحبا وظلت كفاهما متشابكتين وهم يمضون إلى الحجرة الجانبية ، بينما انصرف طارق ليأخذ مكانه المألوف حين يكون واحد من القادة في المقبرة على رأس الطريق الفرعي عند التقاطع الأول .

جلس الآخ القيادى تحت المصباح البترولى الصغير مباشرة مسندا رأسه وظهره إلى الحائط الذى يحمله ، وأشار بيده فجلس أحمد إلى جواره ، بينما جلس فى مواجهتهما صلاح وعمر . كان ظل الجزء السفلى من المصباح البترولي شبه المعتم يمتد فى شكل مخروطى فيغطى الجالسين تحته ، حتى أن أحمد لم يستطع أن يحدد بوضوح

كاف قسمات الأخ القيادى أو لون بشرته بالرغم من جلوسه إلى جواره ، وإن بدا له فى انطباعه السريع شابا لم يتجاوز الثلاثين ، متوسط الطول، أقرب إلى الامتلاء ، يميل رأسه إلى الصلع بعد أن أوشكت أن تخلو من الشعر إلا ما أحاط بالأننين فضلا عن شعيرات قليلة لم يعن بترجيلها تحتل مقدمة الرأس .

وما كاد الأخ القيادي يستقر في جلسته حتى قال بأسى:

- عظم الله أجركم.

أصابتهم الكلمات بصدمة فسقطها في بئر الصمت والسكون واولا العيون الزائغة لظن من راهم أنهم مجموعة من تماثيل عهد قديم ، تابع الأخ القيادي :

اقرى الفاتحة لأخيكم الشهيد عبد الحميد .

جاهد أحمد حتى لا يصرخ وهو يسأل:

- مسئول التثقيف؟
- نعم مسئول التنقيف .

« تتفجر في الأعماق صرفات جزع برغم ما تحرص عليه من مدت وتجلد ، الصبر مجرد كلمات فيهل تستطيع أن تخفف النار المستعرة في النفس وهي تزداد تاججا ، تنتصب في الظلمة القامة الفارمة والوجه البشوش المشرق بهاء والشعر المرجل بعناية والبسمة المشرقة بالنور والحركة الموحية بالجلال ، لقد التقيت به مرات ، وفي كل مرة تبهرك فيه أشياء جديدة ، فكره الواضع المنظم ولفته الطيعة المهذبة وإيمانه المطلق بالجماعة ويقينه الثابت بالنصر مهما ازدادت المهذبة وإيمانه المطلق بالجماعة ويقينه الثابت بالنصر مهما ازدادت المهذبة من مؤشرات الفطر ، وبرغم التهديدات المتوالية ما تلمسرنه جميعا من مؤشرات الفطر ، وبرغم التهديدات المتوالية ، في الأولويات : اليد قبل القفاز ، والمقل

قبل الساعد ، أه أيها العبيب .... لم يتلك عقل ولا منطق ، نالتك السواعد النبية مرتدية تفازاتها القدرة » .

- متی ۹
- أين؟
- کیف ؟
  - هن ؟
- Uil ?

« كل الأسئلة سائجة بلهاء بنير معنى ، هل تنير الإجابة شيئا من الواقع ؟ هل يرد إليه الروح أن تعرف أنه قتل منذ سامات معدودة ؟ تناوشته الطلقات الغادرة وهو بسبيله لزيارة شقيقته المريضة في الجيزة ، كمنوا له حتى أقبل فقتلوه على بعد أمتار من بابها ، لم يجرز أحد أن يمد إليه بدا بعد أن سقط مضرجا في دمه حتى أقبل التتلة غمملوه إلى المشرحة ليدقنوه باسم مستعار أعنوا سلفا يطالته ، اللتل من اللتل فما قيمة التفصيلات ؟ قتله أعداله ، بل قتله أحبابه الذين من أجلهم دفع عمره ، أولتك الذين توهموا أن للقانون حكما ، وهل كان القانون يوما غير إرادة الماكم ؟ مطيته الالول التي تعلق رغبته بأيسر سبيل ، الغدعة التي ينخدع بها الراغبون في أن يخدعوا أنفسهم حتى لا يجاهدوا ضد المكم المطلق من كل قيد ، المهيمن على كل شيئ ، الذي لا يسأل ولا في الأهلام عما يقعل ، كن حاكما تصبح إرائتك نستورا ورغبتك شريعة وشلوذك قانونا واسادك نظاما وتخليطك منهاج حياة ، ما قتلته إلا العقول الكبلة بالموف والعيون المعلولة بالهلع والسواعد المبتورة بالرعب ، يا موتى بغير قبور ، الهدف واضح والطريق محدد وأن تفقدوا شيئا غير المذاب ء .

- لم نسمع رأى الآخ أحمد .
   قالها الآخ القيادى وهو يتطلع إليه ، فرد أحمد وهو يتحول ببصره إليه :
  - کنت أفكر .
  - هل كان الأخ القيادي يلومه حين عقب:
    - كأنك لم تسمعنا .
    - وهل كان أحمد يعتذر حين قاطعه:
      - بل سمعت .
        - فما رأيك؟
- وهل هنالك مجال لرأى !! الموقف واضع تماما ، شريعتنا القصاص ، ولكم في القصاص حياة .
  - هل كان الأخ القيادي يستفزه أم يوقظه حين قاطعه:
  - لا تفقد قدرتك المشهود لك بها على التفكير الدقيق .
     وهل أفاق أحمد حين عقب بهدوء من تلقى الرسالة وحل رموزها :
    - نمن ننفذ ما تراه التيادة .
      - أمرجيد.

أرشك الآخ القيادى أن يضيف : « وهل أمرتك القيادة بالدخول في معارك جانبية لتنبيه الصغار إليك وإثارتهم ضدك لتضيف إلى مشكلاتنا مشكلة المعافظة طبك ؟ » ولكنه عدل وأثر أن يسترضحه مباشرة :

- تريد القيادة أن تعرف بدقة ظروف عملك في الكلية والجامعة .

هل تجاهل أحمد السؤال أم أجاب عنه حين قال بحسم من اتخذ قرارا لارجعة أنه :

- نحن وإن كنا لا نحسن غير القتال بالكلمات فإننا قادرون بعون الله على مواجهة الرصاص .

عقب الآخ القيادي وكاته يُقُرُّعه:

- لم يقل لى أحد إن حماسك البالغ يتجاوز مداه .

صمت أحمد وقد جالت بخاطره فكرة د أهي معفرية أم مقدمة ، دعك من المقدوع مباشرة ، قل ما عندك ، .

- يبدر أننى سأجد صعوبة معك .

تسائل أحمد بحدر مشوب بقلق من ينتظر:

- صعوبة ؟ في أي شبي ؟! .
  - في أن أقنعك .
- تقنعنی بأی شیئ ؟
   رد الأخ القیادی بهدوء من یعالج شحنة متفجرة :
  - بأن تجمد نشاطك لفترة .

قاطعه أحمد بعجلة:

s isu -

فتابع الآخ القيادي وكأنه لم يسمع السؤال:

- البديل لذلك أن تختفي تماما إلى حين .

صرخ أحمد مستنكرا وقد تلاحقت أنفاسه:

- أختفى ؟ لماذا ؟ است أفهم .
- لأنهم قرروا فيما يبدو تصفية العناصر القيادية جسديا ، واستشهاد عبد الحميد مؤشر إلى بدء تصفية مسئولي التثقيف في الجماعة .

استرد أحمد أنفاسه وكأن الأمر أهون مما سمعه في البداية وقال بصوت أقربي إلى الاستهانة:

- يبس

هل اضطر الأخ القيادى أن يصرح بما لم يكن يعتزم التصريح به حقيقة حين أضاف وهو يضغط على الحروف:

- نحن متأكون أن اسمك في القائمة والمسألة في تقديرنا مسألة وقت وظروف.
   هل سمع أحمد الكلمات أم استغرقته الصدمة والأخ القيادي يضيف:
- إن تجميد نشاطك محاولة لتهدئتهم بعدأن أثارهم نشاطك الناجح في الفي الأمثل في الأخيرة ، وهي محاولة غير مضمونة النتائج ، ولكن الاختفاء هو الحل الأمثل في هذه المرحلة ، والأمر كله بين يديك .

عقب أحمد بصوت بين الجد والسخرية .

- حقا!!

وما هي إلا دقائق حتى استعر الحوار فيما يمكن أن يكون وما يجب أن يكون.

فتح السائق باب السيارة المكومية التي تحمل أرقاما خاصة لتنزل أميمة ، ففاجأته - على غير عادتها - بمبادرته ببسمة لم يلحظ في غمرة استغرابه لها وبهجته بِهَا أَنْهَا شَارِدة ، ولكن سرعان ما أدركتها عادتها المألوفة ، فأخذت تتهادي مختالة مؤثرة أن تدق بكعبيها الرخام الايطالي الفاخر حتى يصدر عنه ذلك الإيقاع المنغوم، متجنبة السجاد الينوي الذي استنفد ميزانية الإصدارات الجديدة من الكتب والمجلات لعام كامل ، لأنه - كما جربته من قبل - يمتص المدوت فلا يصدر عنه إلا ما يشبه النقيق المكتوم ، ويقوح عبيرها وهي في طريقها حتى ليطغى عطرها على الرائحة النفاذة التي ينشرها بكثانة عامل المصعد الخاص بالسيد الوزير استعدادا لاستقبال معاليه ، ولما دخلت المسعد الذي استقر العرف على أن يسمح لها بركوبه منذ تولت مسئوليتها الخاصة في مكتب معاليه ألقت أليا نظرة عجلي على صورتها في المرأة دون أن تخلع نظارتها الكارتييه الملونة العدسات المهداة إليها من مكتب العلاقات الخارجية بالرياسة تقديرا لنشاطها في إعداد سهرات طيبة وصحبة ناجحة لوفد مرافق لرئيس زائر ، ولكنها كعادتها ريما أرادت أن تتأكد فنحت النظارة جانبا وتأملت بإمعان كل ما عكسته المرأة أمامها: الألوان، والظلال، وإيقاع النظرة، واللفتة المندهشة، وهزة الرأس الناطقة بدلال ، والخطوط المنحنية البليغة البالغة الإفصاح غير مبالية بموظف

المسعد الذي ألقى ببصره إلى الأرض محاذرا أن تلمح شيئا من نظراته المتسللة ، التي لم تتجاوز ساقيها ، إذ شغله الجورب الشفاف المحلى بالرسوم البارزة حتى أنه لم يلتفت إلى الحذاء الفرنسى المحلى بخيوط السرما الفضية ، تنفست بعمق وقد داخلها الارتياح ، فمضت في الردهة إلى مكتبها الملاصق لمكتب الوزير ثابتة الخطى لا يستطيع من يراها أن يلحظ فيها تغيرا ، فهزة الرأس المترفعة هي الاجابة المعهودة لتحية المعفار الذين يتنحون في عجلة عن طريقها ، والبسمة الدافئة المرسومة المشعة هي التحية المتألقة لمن تصادفهم من الكبار في طريقها .

وصلت إلى مكتبها ففتح لها الحاجب الباب بيسراه رافعا يمناه بحذاء أذنه تحية ، واكنها لم تدخل مباشرة بل وقفت بالباب لحظات قصيرة ، إثها عادتها منذ دخلت المكتب لأول مرة من سنوات ، لقد تخلصت منذ ذلك الوقت من كل ما فيه ومن فيه ، الأثاث والديكور والستائر والألوان والتحف والتجهيزات والبشر ، واكنها لم تستطع ان تتخلص من تلك الوقفة القصيرة المتأملة التي تحاول - برغم سرعتها - الإحاطة بكل شبئ ، وتحركت بعد برهة قصيرة متجهة إلى المكتب الفاخر لتعلق خلفة حقيبتها المصنوعة من جلد الفهد المرقط ، التي أهداها إليها مسئول بسفارة إفريقية لدورها في إعداد سهرة خاصة برئيسه عند زيارته للقاهرة ، وهمت أن تجلس كعادتها وتمسك بسماعة التليفون لتمارس هرايتها في استطلاع الأخبار الشخصية العاجلة من الأقسام المختلفة ، ولكنها دون ان تدرى سببا وجدت نفسها تضع السماعة في مكانها وتتجه إلى النوافذ المحكمة الإغلاق لتقف وراءها مستطلعة من خلال الستائر المخملية البارزة النقوش معالم الحي الراقى الذي تحتل الوزارة موقعا متميزا فيه ، ثم أخذت تتنقل في الحجرة متأملة بإمعان كل مانيها ، متذكرة أحيانا بعض ما صحبها من أحداث : الستائر الفاخرة ، اللهجات الأصلية التي لم تدرك أهميتها إلا بعد أن بدأت عددا منها بهدايا شخصية محدودة القيمة ، الله عات المقلدة التي حلث محل لوحات أصلية ، نماذج القطع الاثرية التي مهما قيل من أهميتها فإنها لا تستطيع أن تستسيغها ولكنها تحتفظ بها لقدرتها على جذب بعض الأجانب المهوسين باقتنائها ، وترقفت طويلا عند ساعة الحائط الفاخرة الطلاء

التى استبداتها أخيرا بتثمال كثيب من الحجر الجيرى يرجع إلى عهد الأسرة السادسة عشرة يمثل رأس طائر وجسم حيوان ، غمرتها من جديد الفرحة لرؤيتها ، فوجود هذه الساعة شهادة متجددة بذكائها ، فما قيمة تمثال لا معنى له يستطيع أن يصنع خيرا منه أى طفل في مدرسة ابتدائية عند مقارنته بهذه الساعة الرائعة ، « يقول الحمقى إنها تقليد كوري الأصل ياباني هو بدوره مقلد ، وما الضروري أن تكون الا تمثل أحدث ما في العالم من إنتاج ، وهل من الضروري أن تكون عمويسرية حتى تحظى بالإعجاب».

غمرتها مشاعر دافئة ، مزيج من الرضا والمتعة والثقة بالنفس ، فعادت الى مكانها خلف المكتب لتدق الجرس طالبة قهوتها المعتادة ، وبدأت تمارس بحنكة الخبير عملها ، تتصل بمديري الإدارات لتسالهم عن أي شئ يعن لها ، لا لكي تجد إجابة ، وإنما ليدور الحديث في الإدارات المختلفة عن وصولها فيسعى إليها من يريد من عيونها وآذانها . لكن عيونها لا تستجيب وأذانها لا تسمع فتبدأ الأغوار البعيدة في النفس تتلقى قطرات من تربر انتظار غير معهود موشى بقلق غير محدد ، « هل جد جديد ؟ لم يتغير شبيع مما حواك ، ها هر ذا مكتبك كما أربت له أن يكون بأناقته المفرطة التي تعكس نوقك فيشع سحرا وإبهارا ، وها أنت ذي في موقعك الذي يشد العيون والقلوب رغبة ورهبة ، فلم التوتر وكل شئ كعهدك به لم يتغير ، اطمئني ، لكن من أين لها أن تطمئن ، لقد طال الانتظار وخلا المكتب على غير العادة من القاصدين ، كما لم تشهد الحجرة الصغيرة الملحقة به تلك اللقاءات السريعة المعهودة في مثل هذا التوقيت كل يوم « لا تقلقي وحاولي أن تطمئني ، ربما تعرب غيبتهم إلى أنه لا جديد يستحق أن ينقله إليك » واكنها برغم محاولتها أن تتناسى ما يحدث لاتنساه « لقد كانوا يتلهفون على المضور بمجرد معرفتهم بمضورك ، حتى من لم يكن منهم يحمل جديدا كان يمضر لمجرد ان يمظى بشرف المديث إليك ، قما الذي يمدڻ ١١٥.

يتواتر في الاعماق القلق فإذا هو مع الانتظار أوتار مشدودة بخوف مبهم يزداد إذ حضر الباشا فلا يستدعيها كعادته القريبة لتكون أول من يلقاه ويلقى إليه مزيجا محكما من الأخبار والتوجيهات ، فتبادر هي كعادتها البعيدة إلى السعى إليه فإذا به ليس وحده ، لقد كان معه سكرتيره الشخصى ، متى جاء ؟ لماذا ينظر إليها هذه النظرية الباردة ؟ لقد أحسن صنعا إذ انسحب خارجا وهو يقول بصوته المعطوب كأن في فمه ماء:

## أوامر معاليكم.

لكن الباشا يكتفى بالإشارة إليه بإصبعه ، ملتفتا إليها برقة ، مبتسما لها ابتسامته المعهودة التي حارت دائما في تفسيرها ، وبرغم ذلك أحست لها في هذه اللحظة بتأثير كالسحر فإذا بالسعادة تغمرها « إنه هو هو لم يتفير ».

ظلت في مكانها لحظات خالتها دهرا ، لاتسعفها قريحتها بما تقوله ، فليس لديها جديد تقدمه ، هل كان الباشا يتوقع موقفها فبادرها هو على غير عادته معها :

- أميمة ، أحب أن أشكرك .
- د إنه ينطق اسمك الرسمى عرضا عن اسم التدليل الأثير لديه مع التكما منفردان ع أرسلت إليه من خلال الأهداب المصبوغة بعناية بقلم الماسكرا الباريسي الجديد نظرة استطلاع كأنما قد دهمها خاطر ، فاستمر :
  - أنت تقومين بعملك بصورة ممتازة تستحق التقدير.

برقت الثنايا المتألقة من خلال الشفاه الناطقة وإن تابعت العينان إشارة الاستفهام .

- أنا دائما في خدمة معاليكم .
- سأصدر اليوم قرارا بمنحك مكافأة .
  - « علام الكافاة 1 ولم 1 » .
  - مكافأتي رضاكم معالى الباشا .

- من هذه الناحية اطمئني ، فرضاي عنك لا حد له .

د هل يمكنك بالفعل برغم ما تعرفين رما لا تعرفين أن تطمئني أم يجب أن يستبد بك القلق ، أه لو كان في استطاعتك أن تستقري على شيئ ، النفس بندول ساعة جدار يتجانبها الياس والأمل في لعظة واحدة ، أهو أنت أم هي اليد المعبودة ! الصوت الفقي الظاهر ، المجهول المعروف ، الذي يغرس في كل شيئ إصبعه ويزرع في كل فم لسانه ، ليتك قادرة على أن تصرفي ، على أن تقذفي ما استقر في جوفك وما أم يستقر ه

- يكفيني هذا معالى الباشا ، رضاكم عنى سبام أعتز به .
  - استمرى في عملك العادي إلى أن يصدر القرار .
    - أي قرار ؟
    - قرار الكافأة .

كانت قد وصلت إلى الباب الداخلي الموصل إلى مكتبها حين جاحا صوته:

- عموما لن يتأخر ، لكن لا تتحدثي عنه حتى يصدر بصورة رسمية .

  فهزت رأسها بدلال من مسته الكلمة وقالت بثقة :
  - تأكد دائماً معالى الباشا أننى لا أتكلم عن شيئ أعرفه أبدا . وأضافت عيناها وهي تغادر الغرفة :
    - د أنت تعرف ، فلم الترجيه » ؟ .

رردت عيناه وهما تتبعانها:

« أعرف ، وهذه ميزتك الكبري التي ريما أفتقدها ، ولكنها الضرورة » .

د لأول مرة تكونين أخر من يعلم ما يعد لك وأنت التي تصنعين ما يقعل بالأخرين ، فهل أن الأوان أتسالى غيرك عن أمر يخصك وأنت التى تميط بكل ما يخص غيرك » !! باشرت عملها الرسمي بإجراء اتصالات داخلية وخارجية لترتيب مواعيد وتنظيم لقاءات بعقل نصف يقظ شغله الانتطار والترقب ، متوقعة في كل لحظة أن يدخل طيها من يبلغها بما لا تعلم ، ولكن انتظارها يطول وترقعاتها لا تتحقق د كيف لا يسمى إليك حتى الآن أحد لينقل خيرا أن حتى شائعة ، لو كان القرار الله لا عليك لسعوا جميعاً افراداً وجماعات تتنافس في المصول على المته أو كلمة ، تضيق بالانتظار ويدهم روحها الأسى والياس فتفيض سخطا على كل شئ « إنها نكتة أن يضعك ذلك المابون الشاد الذي ليس له من الرجولة إلا اسمه في هذا الموتف في انتظار الأوامر التي تصدر إليه ليصدرها إليك ، إنهم يلمبون معك لمبة القط والقار ، لكتك لست قارة يرمبها قط بعد أن أنبتت لك الآيام أنيابا مخالب ع حانت منها التفاتة في فورة انفعالها المكبلوت إلى الخزانة الحديدية التي تأخذ في ظاهرها شكل دولاب عادي من الأرو والتي تحتفظ فيها بالوثائق البالغة السرية المتبادلة بين الوزير والقيادة السياسية ، ما الذي دار في خاطرها وهي تسير كأتها مسيرة إليها ؟ ما الذي حملها على أن تخرج بعض ملفاتها لتبدأ في تصويرها في الحجرة الملحقة بمكتبها قبل أن تعيدها إلى مكانها ؟ هل تذكرت ما صنعته بمديرة المكتب السابقة ، حيث سرقت بعض ملفات خزانتها في غفلة منها فنقلت بعدها إلى أرشيف المتحف لتجتر ذكرباتها ؟

تمتمت لنفسها وهي تضع صور الوثائق في حقيبتها:

د أعرف كل الميل القدرة التي ستلجئون اليها فالبنت الصفيرة التي التناف المبيدة التي التناف المبيدة التي التناف الكثير ، وليست مستعدة لأن تتنازل بسهولة ، .

 تلقى الدكترر شوقى طلب استدعاء رئيس الجامعة له لمقابلته فى مكتبه بمشاعر مختلطة ، تتداخل فيها الدهشة والاستغراب والقلق وعدم المبالاة وحب الاستطلاع والفييق ، وقد برزت بعض هذه المشاعر فى ردود أفعاله الأولى حين علم بالخبر من بعض تلاميذه وزملائه قبل أن يبلغه به بشكل مباشر عميد الكلية من خلال مكالمة تليقونية مقتضبة أتبعها برسالة رسمية ، حتى لقد طاف بخاطر شوقى فى لحظة آلا يستجيب للدعوة ، ثم خطر له أن يستدعى أقرب تلاميذه إليه الدكتور شكرى توفيق ليتبادل معه الرأى ، وما لبث لقاؤهما أن فتح له بابا واسعا تعرف من خلاله على شخصية الحقوقى البارز الذى بشغل الوظيفة الكبرى فى الجامعة .

قال شكرى ضاحكا فور مقابلته له وحتى قبل أن يضع يده في يده:

- سترى نموذجاً أصيلا للبيروقراطي الذي يقدّس النص ، فعليك أن تقرأ القانون الإداري ولائحة تنظيم الجامعات قبل أن تقابله .

فعقب شوقي متجهما:

- لست أفهم هذا الهراء فدعك من السخرية وتكلم بوضوح .

ومن خلال الوقائع والمعلومات التي سردها عليه بالتفصيل المل تلميذه الأثير استطاع أن يكون صورة للرجل الذي لم يعرف عنه أبدا أي اهتمام بقضية عامة بالرغم من كونه رجل قانون ، ولم يكن له يوما اتصال مباشر أو غير مباشر بالتيارات الفكرية أو الاتجاهات السياسية ، وظل طوال حياته أسير القضايا الخاصة بزبائن مكتبه الذي اتسع كثيرا بعد توليه رئاسة الجامعة والتحاق عدد ضخم من تلاميذه به .

- ما تقوله ليس غريبا ، لكن كيف تولى إذن رياسة الجامعة ؟ فرد شكرى على سؤال أستاذه بما يشبه الاستغراب .
  - ألا تعلم أنه ابن عم سيادة اللواء.
    - ومن سيادة اللواء؟

هل استفز شكري السؤال حتى يجيب بغضب:

- إنه أحد المسئولين الكبار في جهاز الأمن الخاص.

لم يفهم شرقى سر غضب تلميذه ، فتابع بهدىء :

- وهل هذا میرر کاف ؟
  - أكثر من كاف.

قالها شكرى بحدة من أزعجته غفلة أستاذه « ألم يقطن بعد إلى متغيرات الواقع الذي يعيش قسيه » ، وظل صامتا برهة أحس فيها أن واجبه أن يوقظ أستاذه من غفوة قد تضر في لحظات فقال ليثير اهتمامه :

- الحق يقال ، لقد أثبت الرجل تميزا واضحا منذ توليه الرياسة .
  - كيف؟
- إنه أحد الذين يرون أن أى حق لابد أن يقرره نص ، فالحقرق محصورة فيما ورد به نص صريح في القانون واللوائح ، وعدم وجود نص يعنى بالضرورة انعدام الحق

القانوني مهما ترتب على ذلك من نتائج ، وعبارته الماثورة التي يرددها دائما في مناقشاته مع مخالفیه ویرقع بها قراراته تتمثل فی جملة واحدة : د یلتنم بصريع النشء . الم

قال الدكتور شارقي متعجبا:

- أمر مثير السخرية ،

Joins Ly

الى ما دا يعيا لوالسم الرابه

فتابع الدكتور شكرى مؤكدا:

- وقد أثار بالفعل سخرية كثير من المقوقيين النفن مظافئ أفراد الرائي الواعد ذلك استمر في موقفه بعد أن وجد أن هذا التفسير منهد في حقل أي نشاط في الجامعة يربطها بقضايا سياسية لا ترضى عنها السلطات العليا ، ومهمة الجامعة الجامعة الجامعة الجامعة الجامعة الجامعة المعامية المعام الهدف، ولايفتا يردد في مجالسه الخاصة والرسمية أنّ وفيفة الجامعات هي تعليم الشباب حتى يتمكنوا بعد ذلك من الحصول غلي لقتل من المصارة المتعلق المتعلق الماته المحدودة النادرة باتحاد الطلاب : في التعليم المراكم المن الطبهام ،

ألم أقل الله في البداية إن عليك أن تقرأ القانون الإداري واللانحة قبل أن تقابله

مها كاد الدكتور شكرى يتم عبارته حتى أدركته نوبة مفاحنة من الضبطك الذي آثار في المرحدة وقد ينهض الدكتور شوقي بعرارة وقد ينهض وقد ينهض أغادرة وكتبه قي الكية : المناذرة وقد ينهض المناذرة وكتبه قي المناذرة وقد ينهض المناذرة وقد ينهض المناذرة وقد ينهض المناذرة وقد المناذرة الم

- الأسك ليس لدي تسخة من هذه القرائين.

-- أمريثير البكاء لا الضحك.

فرد شكرى وهو يمسح من عينيه قطرات فجرها الخيدك وقال معتذرا:

لو علمت ما تذكّرته لشاركتني .

استمر أستاذه صامتا ، فمضى شكرى يتذكر ما أضحكه وقد اكتسى وجهه رداء يتجاذبه الضحك والأسى: - في بداية العام الدراسي تجرأ بعض الطلاب على التجمع تحت نافذة مكتبه وأخنوا يهتفون للقدس ، فأرسل إليهم من يقول لهم : يا أولاد ، لا تهتموا إلا بالتعليم حتى تخففوا عن آبائكم أعباكم فلا تضيعوا وقتكم في أشياء لا تفيد . فصاح بعض الطلاب معترضا : الخريجون في الشوارع منذ سبع سنوات ، وعاد مندوب الرئيس لينقل إليه ما حدث ، وما كاد يسمع العبارة حتى انفجر هائجا كبركان قائلا : ما هذا الغباء ؟ وهل عملهم مهمتى ؟ ثم هدأ فجأة كما ثار فجأة كأنما أدرك أن في عبارته مساسا بجهات آخرى وأضاف وكأنه بعتثر : على أي حال لا يوجد نص يوجب أن يعمل الغريجون فور تخرجهم من الجامعة .

# عقب الدكتور شوقى بأسى:

- هذا إذن هو الرجل الذي يقود أكبر جامعات الوطن .
   فرد شكري كأتما يشاركه أساه :
  - هذا هو الشخص الذي ستقابله غدا .
    واستدرك ضاحكا ، ريما ليخفف عنه :
- ألم أقل أك في البداية إن عليك أن تقرأ القانون الإداري واللائحة قبل أن تقابله.
   فابتسم الدكتور شوقي بمرارة وقال بسخرية وهو ينهض لمغادرة مكتبه في الكلية:
  - الكسف ليس لدى نسخة من هذه القوانين .

# - ألق

- د إنه صموته ه صدحت البهجة في أعماق بشرى وأذنها تتلقى من السماعة الصوت الرخيم عوضا عن الرنين المعهود بعد انقطاع زرع في روحها القلق وسقاه ومده وفرعه حتى أثمر حيرة واضطرابا ، فقالت بلهفة فور سماعها الصوت :
  - أخيرا! أين كنت؟ وصمتت تستمع بالصوت الذي مسته المفاجأة فبدا في تعلثمه آية في العذوبة.
    - كنت مسافرا ، هل سألت عنى ؟
       ردت بعتاب كأنما مسها لسؤاله غضب :
      - اسأل نفسك ، ألم يكن بيننا موعد ؟! فأجاب بصدق من أدرك خطأه :
    - أسف جدا ، كان السفر ضرورة لا تحتمل التأخير ، بدلها أسفه في لحظة فأدركتها رقة محب يعتذر عن نفسه لنفسه وقاطعته :

- أعرف أنه لا يحول بينك وبين موعدى إلا ضرورة فلا حاجة بك إلى الاعتذار ، المهم حمد الله على السلامة .
- « تمتنين الثرثرة حتى النخاع فهى دليل فراغ العقل والزمن ، فكيف تتمول إلى متعة لمجرد أنه الطرف الآخر : أين كنت ؟ متى سافرت ؟ لماذا لم تطلبنى فور عودتك ؟ هل الأهل بخير ؟ هل الأمور كما تحب ؟ » .
- أحمد ، لابد أن أراك فورا ، أشياء كثيرة حدثت وتحدث وأريد أن أعرف رأيك فيها .
  - نفس شعورى ، عندى ما أريد أن آخذ رأيك فيه .
    - إذن نلتقى غدا .

ويدركها صمت مفاجئ ، ألم ينبهها في آخر مرة إلى تغيير أسلوب اللقاء ، فتضيف :

- في أي مكان تحب.
- في مكاننا المعهد ، في المكتبة .
- هل أدركتها الدهشة فتسأل ...
  - ألم تكن تريد أن ....
    - فيقاطعها برقة:
- دعك من ذلك ، سنلتقي كما كنا نفعل .

د لماذا غيرت رأيك ؟ هل جدّ في الموقف جديد ؟ هل أغضبك أني الم أستجيب لك كما كنت تود ؟ است ممن يحكمه ربود الفعل فماذا وراء موقفك الجديد ؟ حسبك ، هل ينبغي أن تستمري في قلقك سواء

وجدته أو لم تجديه ، ألا يكفى أنكما ستلتقيان ، هين تلتقيان ستعرفين كل شيئ ، ما كان وما سيكون ، .

\* \* \*

« عجيب أمر الزمن معك ، إنه يعاندك ، كيف يطول ويطول بغير نهاية ، ها أنت ذى المرة الثالثة تستيقظين فإذا الزمن ثابت والساعة لا تكاد تتحرك ، وكان عقاريها مقدورة إلى مكانها لا تبرحه ، ما هذا ؟ هل يمكن أن تكون الدقيقة أعواما والساعة دهرا والليلة أبدا ، في القلب أشواق تتعجل اللقاء فلم لا يستجيب الزمن ، مغطئ من يتلن أن الزمن ساعات ودقائق، الزمن وهي وإدراك وإحساس ويقظة ، قد تحمل الدقيقة عمر سنوات ممتدة بغير عدد ، وقد تصبح السنوات مجرد لعظة لا تدركها إلا الذكري ، من لي بمعجزة تنزع من جوف الليل الشمس فتتوهج الدنيا بالنور ، من لي بمعجزة تنزع من جوف الليل الشمس فتتوهج الدنيا بالنور ، من لي بمن يطوي زمني حتى التاء » .

\* \* \*

ما كادت بشرى تفتح باب حجرة أمها حاملة لها وجبتها الصباحية كعادتها قبل ذهابها إلى الكلية حتى اتسعت حدقتا عينيها دهشة ، لقد كان أبوها يجلس هادئا على حافة الفراش إلى جوار أمها مرتديا ملابس خروجه كاملة ، أربكتها المفاجأة حتى لقد اهتزت الصينية الصغيرة التي تحمل الطعام وانعقد لسانها فلم تستطع أن تلقى تحية الصباح ، إنها لا تستطيع أن تتذكر أخر مرة رأته فيها على هذا النحو فقد مضى على ذلك عهد طويل ، كما أنها المرة الأولى التي تراه فيها مرتديا ملابس الخروج في مثل هذا الوقت من يوم الأحد ، فقطع أبوها الصمت وقال وهو يبتسم :

- ألا تقولين صباح الخير.

فتمتمت وكأنها لا تصدق ما ترى أو تسمع:

- مباح الخير

د ماذا في نيتك أن تفعل ؟ هل تنتظر زائرا أو ستضرج ؟ ليس من عادتك أن تستيقظ يوم الأحد إلا في الظهيرة فماذا وراء هذه اليقطة » .

هل ابتسم أبوها حقيقة أوكان ذلك ما تخيلته وهو يسالها:

متى تذهبين إلى الكلية ؟

وهل كان ذلك الصبوت الهادئ صبوتها:

- بمجرد أن غير ملابسي .
  - إذن سأنتظرك .

هل كانت الغرابة أو الشك في معرفته بالأيام هي التي حملتها على أن تعقب:

- لكنك لا تذهب إلى الكلية يم الأحد .

وهل أدرك ما وراء سؤا لها حين رد وهو يحدق في عينيها:

- عندى موعد في الجامعة .

\* \* \*

ما كادت تجلس إلى جوار أبيها في السيارة الصغيرة حتى فتحت النافذة المجاورة لها عن أخرها ليتخللها الهواء فيزيل الرائحة الراكدة التي تحس لها بجيشان توشك معه أن تفرغ ما في جوفها بالرغم من أنها لم تتناول في هذا الصباح طعاما ، لكنه ما أن سار بالسيارة دقائق قليلة وأخذ هواء الصباح البارد يداعب وجهه حتى أحس بقشعريرة تتخلل جسده الناحل ، فمد يده تلقائيا وأغلق النافذة المجاوره له ، واكن إحساسه بالبرودة لم يفارقه وكأنما كانت موجات الهواء الأولى تيارا اخترقه حتى

العظام ، فالتفت إليها في نظرة خاطفة علها تفهم ، ولكنها كانت مستغرقة فيما أمامها ، فقال بصوت رقيق :

- هل الجود بارد ؟

فجاءه صوتها راضيا وكأنها تستمتم:

- بالعكس ، الجن جميل .

صمت قليلا قبل أن يقول بصوت مرتفع:

- أشعر بالبرد ، فلو سمحت أغلقي النافذة .

قالت وهي تدير الأكرة استجابة لطلبه:

- أرجى ألا تكون بوادر انفلونزا.

ولكنها - مع ذلك - لم تغلق النافذة تماما ، وتركت من الجزء العلوى مساحة كافية يدخل منها الهواء .

وشت نظرتها - منذ اللحظات الأولى لجلوسها في السيارة - بالترقب ، إذ كانت نتوقع أن يستأنف أبوها ما كان بينهما من حوار عاصف امتد أياما ثم انقطع فجأة دون أن ينتهي إلى موقف واضح ، فليس من عادته أن يترك الأمور معلقة ، ولعلها ظنت حين حرص على أن يصحبها أن توصيلها مجرد غطاء انتاح له الفرصة ليناقشها خارج المنزل بعد أن أحست في آخر مرة تناقشا فيها أنه حريص علي آلا يشعر أمها بشيئ مما يدور بينهما ، وجاهدت نفسها حتى تستعد لتقبل ما قد يقول دون انفعال ، فلم تكن لديها الرغبة في أن تدخل معه في صراع في هذا الصباح الذي أحست برغم توترها الداخلي أنه يحمل إليها شيئا من البهجة الفقية ، ولكنه لم يتكلم وظل صامتا معها ، ثم أخذ يكشف بكلماته العادة التي يقولها لقادة السيارات في الطريق عن غضب حقيقي ، أخذ يكشف بكلماته العادة التي يقولها لقادة السيارات في الطريق عن غضب حقيقي ، نظر سمعت منه لأول مرة عبارات بالغة القسوة وهو الذي ما تعود أمامها أن ينطبق بكلمة نابية ، حتى أيقنت أنه يعاني ، وأدركها من أجله إشفاق حقيقي ، وهمت أن تفتح هي

الموضوع المعلق بينهما لتسترضيه ولكنها راجعت نفسها في آخر لحظة ، لقد كان معنى ذلك أنها تستسلم لإرادته ، ولم يكن لديها استعداد مهما كانت الأسباب لأن تستسلم بحال ، لكن نظرتها المتجهمة ما لبثت أن أخذت تلين شيئا فشيئا ، لقد بدأ الطيف العذب يتخلل ما تراه فإذا هو قريب وكأنه يشكل كل ما أمامها ويتشكل كل ما أمامها فيه ، فأخذت ترقب كل شيئ صامتة تحاوره الأعماق المبتهجة به ، لقد وصل مبكرا عنها ، فأخذت ترقب كل شيئ صامتة تحاوره الأعماق المبتهجة به ، لقد وصل مبكرا عنها ، ولكنها ستفاجئه ايضا بوصولها مبكرة عن الموعد ، وحين يبدأن في تبادل تحليلهما لمدى تأثر نضالهما المشترك بغيابه يومين كاملين ستكون الرسالة الرقيقة قد وصلت إلى كل منهما بكل ما يحنها من مشاعر أرق وأسمى من أن تنقلها كلمات .

النقت إليها مرة بعد مرة متأملا إياها وقد استفرقتها شواغلها التى لا يعرفها فكأنما أصابه صمتها بشيئ من خيبة الأمل، لقد توقع أن تغتنم الفرصة فتتبادل معه حديثا يصل برقته ما انقطع ويمسع بشفافيته ما حدث ، واذلك حين ظلت صامتة أحس في صمتها بطعنة احتجاج رافض تركت في الأعماق بصنمة أسى ، هل وصلت العلاقة بينهما إلى هذا القدر من سوء الفهم ؟ ، إنها ليست المرة الأرلى التى يختلف فيها معها ولن تكون الأخيرة فلم في هذه المرة تتخذ هذا الموقف ؟ لقد كانت خلافاتهما دائما مصحوبة بذلك الإحساس الدافئ الذي يملؤهما برغم كل شيئ بالرضا ، وهو يقينهما بأن وراء اختلافهما موقفا مشتركا وحرصا مشتركا وحبا مشتركا وأنها خلافات كما عن سوء الفهم ، فلماذا في هذه المرة تؤثر تجنب الحوار وكأن ما بينهما قد تقطّع ، أهو أحمد الذي منذ عرفته تزداد بعدا ؟! أو هناك جديد – في أفكارها – لم يقف عليه بعد ؟ أحمد الذي لا يعرف ما وراء سيفرغ لها ، ولن يستغرق إصلاح ما بينهما طويلا ، فهو يعرف حبها وتقديرها ، ولعل سبب تأثرها إحساسها بأنه كان في الفترة الأخيرة يهون من قدرتها المستقلة على فهم الأمور واتخاذ الموقف المناسب فيها .

أوقف السيارة قبيل المدخل الرئيسي للجامعة ، فنظرت إليه متسائلة ، فقال لها برقة وهو يشير إلى بائع الصحف الذي افترش الرصيف :

- نأخذ الصحف

فتلونت نظرتها بدهشة ، لقد ظل لفترة طويلة منذ بدأت العملة المكثفة للتبشير بفترة الولاية الجديدة لا يهتم بمتابعة ما يدور من خلال الصحف مباشرة ، وإنما يعرف الأخبار المهمة من خلال موجز المساء في الإذاعة العربية أن الموجز الانجليزي المبكر ، أضاف وهو يمد يده إليها بالصحف اليومية :

- يكفى أن تقرئي لي المانشتات في الصفحة الأولى ، ودعك من الأخبار الداخلية .

وحين انتهت من قراحها هز رأسه أسى ، فقد كانت كل الأخبار تتحدث عن المجاعة في موسكو ، وباكو ، والانتظار الطويل من أجل الحصول على شيئ يسد الرمق ، قالت وهي تطوى الصحف وتلقى بها على المقعد الخلفى في غضب :

- انتشرت المجاعة من إفريقيا إلى الشمال في الوقت الذي تلقى فيه ملايين الأطنان من المواد الغذائية في البحر.

هل أحس في عبارتها بشيئ من العجب اقتضى تفسيرا :

- موقف الغرب مفهوم ، وما يفعله سلاح من أسلحته للانتصار في الصراع . استدركت وكأنها تعترض:

- أمر غير مقبول أخلاقيا .

قال مصححا:

- هذه هي أخلاق الرأسمالية .
- وسكت منتظرا تعليقها ولكنها أثرت الصمت فأضاف بغيظ:
- لكن الأمر غير المفهوم هو ما يجرى هنالك ، في الجانب الآخر .

استمرت صامئة ، هل كانت عازفة عن المناقشة أم تتأمل كلماته ، فقال بضجر :

- تلك الجماهير التي تعانى من الجوع ماذا يمكن أن تخسر إذا خرجت لتقاتل النظم التي أنصلتها إلى ما هي فيه .

هل كانت تشير إلى ما بينهما من خلاف حين قالت:

- تنتظر الجماهير دائما من يقودها .

وهل كان يحاول تبرير مواقفه السابقة لما عقب:

- يجب أن تكون حركة الجماهير قادرة على إفراز قياداتها .
  - هذا دور المثقفين الثوريين .

فقاطعها بغضب:

- النضال الجماهيري لا ينجح إلا إذا قاده مناضلون من داخله ، مناضلون يملؤهم الإيمان لا التشدق بالكلمات .

همت أن تقول له : « ألم تكن تؤمن بالجماهير ومع ذلك تمسن الكلمات ، هل كنت متناقضا » ..

وهم أن يضيف : « لقد أثبت التجربة قشل المثقفين الثريين ، لقد خانوا قضية الجماهير خضوها لمؤثرات كثيرة ، بدط من الظروف الخاصة وانتهاء بالاستجابة للتدمير الموجه من رأس المال وعملائه ، لقد تم استلاب وعيهم بعد استئناسهم وأصبحوا قططا أليقة تلعق الأقدام ، ولكنهما ترقفا وقد أيقن كل منهما أنه أمام مزاق خطر . وصمتا برهة قبل أن تقول – كأنما تسترضيه :

- قرأت حديثًا عبارة قالها رجل منذ أربعة عشر قرنا أظنها تؤيد رأيك . استمر صامتًا فأضافت :

- قال: عجبت ممن بات جائعا لم لم يفرج على الناس شاهرا سيفه . صمت برهة متأملا قبل أن يعقب:
  - عبارة تكشف عن ثورى حقيقى ، من صاحبها ؟ فابتسمت للمرة الأولى منذ ركبت السيارة وهي تقول:
    - واحد اسمه علي بن أبي طالب .
       وتابعت بنشوة من حقق انتصارا :
  - هناك كثيرون على شاكلته ، وأنا أحاول الآن أن أكتشفهم . تمتم وكأن الاسم لا يعنيه :
- هذه فائدة دراسة التاريخ ، ولذلك وافقت من البداية على أن تتخصصي فيه .
   لكنه لم يسمعها وهي تستعد للنزول قائلة وقد اتسعت ابتسامتها :
  - وهل التاريخ محصور في الماضي وحده ؟

 كمادة الدكتور شرقى فى الالتزام الدقيق بمواعيده كان قبيل الساعة المحددة القائه برئيس الجامعة بدقائق يجتاز باب حجرة السكرتير الخاص ويذكر له فور دخوله اسمه ويظيفته ، فنهض الرجل وتقدمه وهو يردد آليا عبارات التحية المالوقة ليفتح له باب حجرة الرئيس ، توقف الدكتور شوقى فى مدخل الحجرة لحظات وقد فاجأة المنظر غير المتوقع ، هل ما كان مسرفا في الخيال أم فى حسن الظن حين تصور أن الرئيس لابد ان يكون جالسا ينتظره ولذلك كان مفاجأة له أن يرى المجرة الواسعة معلومة بحشد من الرجال والنساء الذين ينتشرون فيها متخذين أشكالا مختلفة منهم من يجلس ومنهم من الرجال والنساء الذين ينتشرون فيها متخذين أشكالا مختلفة منهم من يتحرك متنقلا بين الجالسين والواقفين ، وهم جميعا يتبادلون أحاديث وضحكات بأصوات كان وقعها فى أذنى الدكتور شوقى شديد الارتفاع يفتقد الوقار المتوقع للمكان والهدوء المفترض فيه ، شق بصعوبة طريقة بينهم محاذرا أن يصطدم بالاقدام المتدة والاكتاف المتحركة ليصل إلى الرئيس الذي كان متكنا باسترخاء فوق نضمه ذراع كرسى ضخم خلف المكتب في صدر القاعة ، واضطر أن يرفع صوته وهو يقدم نفسه له أكثر من مرة حتى يتغلب على حدة الأصوات والضحكات .

قال الرئيس بتلقائية من تعود آلا يلقى بالا إلى أسماء الوافدين عليه :

أهلا يا دكتور ، تفضل .

وأشار بيده كأنما يطلب منه الجلوس ، فتلفت الدكتور شوقى حوله فلم يجد مكانا غاليا ، أمتد بصره يفتش عن مكان فالتقط كرسيا خاليا إلى جوار النافذة البعيدة فى الجانب الآخر من القاعة فسار إليه بتؤدة مضاعفة ، فرضتها – فوق العادة المالوفة – المركات الفجائية المنتشرين وقوفا من الرجال والنساء ، وما أن جلس حتى أقبل عليه المؤلف الأنيق المكلف بخدمة المكتب مستطلعا رأيه فيما يرغب أن يتناوله من مشروبات ، فهز الدكتور شوقى رأسه وهو يلوح بيده رافضا ، ولكن الموظف ظل واقفا كأنه لم يفهم حتى أصابه وقوفه بنذر ضيق مبكر فاضطر شوقي أن يقول لمجرد الرغبة في التخلص منه:

- أي حاجة .
- سأل الموظف دون أن يتحرك :
  - قهرة يافندم .
- فعاد الدكتور شرقى إلى صمته ركأته لم يسمع فتابع الموظف:
  - مضبوط يافندم .

فهز رأسه دون أن تتحرك شفتاه وقد راحت عيناه تتأملان بإمعان ما يرى .

كانت القاعة برغم اتساعها تبدر مكتظة وقد امتلأت بقطع الأثاث الضخمة التى تتم عن أنواق مختلفة متنافرة ، وكانت الألوان الداكنة تتمالف مع الستائر السميكة المسدلة على النوافذ المغلقة في إضفاء قدر من العتمة الضبابية التى لم تستطع تبديدها لمبات الفلورسنت المخفية في محاولة مبتذلة لنشر إضاءة داخلية متناقضة مع التكوين الكلاسيكي للحجرة ، وبدت الجدران العالية التي انتشرت فوقها صور الرؤساء كطفح جلدي مثيرة للتقزز ، أدركته كأبة حقيقية فأغمض عينيه لحظات ، ولكن ما لبث أن وجد نفسه يفتحهما محاولا تتبع مصادر ما يسمع من حوار ظل في البداية غير مفهوم ، إلى

أن أدرك من العبارات المتقاطعة أنه يتناول أحداث مسلسل تليفزيوني أمريكي استنتج من المناقشة أنه ما زال يعرض ، وبدا له مما سمع من تعليقات ان الحاضرين يحفظرن المسلسل عن ظهر قلب ، أحداثه وعباراته وحركاته وأزياء ممثليه ، فقد كانوا يتبادلون تصويب عبارة قيلت أو افتة وقعت ، كما كانوا يعرضون لتفسير شخصياته وسلوكهم بعبارات يمثل الاستنكار إطارها الخارجي الذي يحمل في داخله انبهارا غير محدود ومتعة الحلم بالترحد والحلول ، حمله ما يسمع إلى إحساس بالغرية ما لبث قليلا حتى أسلمه إلى شعور عميق بالدهشة عندما أخذ الحاضرون يتناواون بالتحليل ما تضمنه المسلسل من تجارب جنسية متنوعة دون أن يجدوا حرجا من وجود نساء في الجلسة ، وتوقع للحظة وقد رأى الرجال يمارسون باستمتاع فج العبارات الصريحة أن تنسحب النساء ، واكنه – لعجبه – فوجئ حين رأى بعضهن يشاركن في المناقشة بصراحة مثيرة ، وأخريات اكتفين بالمشاركة بخجل مصنوع أكثر قدرة على التأثير بكلماته المقتضبة وضحكاته الموقعة .

# - لكن مع ذلك العربي أحسن .

التفت كما التفتوا فوجد أحد الجالسين إلى جوار الرئيس قد بدأ يتحدث وقد غمرته النشوة:

مل رأيتم ليالى الأنس أو عيد الميلاد .

تراوحت الاجابات بين النفى والإيجاب ، واكنها أجمعت بأساليب مباشرة وغير مباشرة على الحد على الكلام ، فالتفت الرجل إلى الرئيس مستأننا :

- بعد إذن معالى الرئيس.

فأنن له بإشارة من يده ، وهو يبتسم قائلا :

بشرط ألا تذكر المشاهد الخارجة .

فارتفعت بعض الأصوات كأنها تحتج ، وأضاف بعضهم مستظرفا :

- نحن جميعاً نرجركم معالى الرئيس.
  - ينبغى أن نتعلم شيئا .
  - التعليم شعاركم معالى الباشا .

أشار الرجل بيده فلزموا الصمت وتوقفت الحركة انتظارا لحديثه:

- في ليالي الأنس كما في حفل عيد ميلاد الفنانة سحر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب واحد منكم.

كان يوقع كلماته بخبرة محترف مدرب على الاستيلاء على الأسماع ، وما لبث أن أخذ يصف المشاهد وصف من لم يعد يملك إلا متعة الكلام وقد فقد متعة الفعل . سأل الدكتور شوقى الموظف الذي حمل إليه القهوة مستفسرا :

- من هذا ؟

فنظر إليه مستنكرا جهله به:

- ألا تعرفه ؟ إنه أستاذ الشريعة وعميد كلية الحقوق .

شيئا فشيئا تحول المتحدث إلى فارس متمكن يمتطى كلماته ويحسن قيادها ويملأ بالالوان والظلال حناياها فتصبح الأحداث مجسدة فى العيون فتنتقل إلى حالة بين الحقيقة والخيال وتمس الحاضرين بوله من لايجد ووجد من يجد وتبدأ التعليقات تتوالي يعبر بعضها عن دهشة حقيقية ويبدى بعضها دهشة مصنوعة ولكنها لا تخل من تسجيل الإعجاب الظاهر بالمتحدث والحديث وإن أضاف بعضها إليهما الإعجاب الخفى بالأحداث والمشاهد.

لكننا لم نسمع رأى الدكتور .

صمت الدكتور شوقى قلم يكن يتخيل أن الملحوظة موجهة إليه ، وصمتوا وقد تحولت إليه نظراتهم في انتظار رده ، فلما تبين أنه المقصود أحس بمهانة من تبادره داعر بدعوة آخر وهو بين فخذيها ، تحول إحساسه في لحظة واحدة من الترفع

والاحتقار والتقزز إلى الغضب ، وتصاعدت الدماء إلى رأسه ، كيف يجرق هذا البغل المتد طولا وعرضا ؟ كيف تجرق هذه الهوام الجوفاء ؟ كيف تخيلوا أن ... ، نهض مربد الوجه وقد أننت الثورة المكبوثة بانفجار غير محسوب ، هل كان رئيس الجامعة يرقب رد فعله أم كانت مجرد مصادفة أن يعاجله قبل أن يتكلم .

- ليس الدكتور في حاجة إلى ابداء رأيه لأن رأيه معروف.

ونهض واقفا فنهض لنهوضه الجالسون ولكنه أشار إليهم ببقائهم كما كانوا وسار يتبعه عميد الحقوق إلى أن وصل إلى الدكتور شوقى فأمسك بساعده مبتسما وقاده إلى غرفة الاستراحة الخاصة الملحقة بالمكتب وهو يقول:

- أحب أن نجلس معا بضع دقائق .

وإلتفت إليه فور أن أغلق باب الحجرة الصغيرة عليهم وحتى قبل أن يجلسوا في شبه زاوية منفرجة رأسها الرئيس:

أظنك تعرف الدكتور عبد القادر ، عميد الحقوق والمستشار القانوني للجامعة .

هل كان الدكتور شوقى جاداً أم ساخرا وصوته يحمل نغمة تشارك بسمته في غموضها:

- تشرفت بمعرفته اليهم .

وهل كان الدكتور عبد القادر يبادله الإحساس حين قال موجها حديثه إلى الرئيس وابتسامة عريضة تملأ وجهه:

أما أنا فأعرف الدكتور شوقى جيدا.

هل ظن الدكتور شوقى أنه يستدرك عليه لما قال بهدوء:

- أظن أننا لم نلتق من قبل .

أحس الدكتور عبد القادر بالرضا وهو يقول بثقة:

- وهل من الضروري أن نلتقي حتى أعرفك ؟!

هل فطن الرئيس إلى أن دلالة الحوار المركبة قرينة على وجود رغبة غير معلنة فى مواجهة غير مطلوبة فأراد أن يقطع عليها الطريق ، أم أنه لم يكن يثق فى قدرة أحد الطرفين على الاستمرار فى اللعبة مما قد يسلم إلى إحساسه بضعف يفسد ما يريده من سلاسة اللقاء فشاء أن يطوى المرحلة حتى يظل كل منهما متوازنا ، فقال برقة :

أنا سعيد جدا بهذا التقدير الشترك ، فكلاكما أهل له .

ثم نظر إلى الدكتور شوقى بإمعان وهو يضيف:

- لقد كنت حريصا على أن نلتقى معا من قبل فانت واحد من الأساتذة المعدودين في الجامعة ، وواحد من قادة الفكر البارزين في الوطن ، ولكن ظروف العمل التي تعلمها لم نتح لي هذا اللقاء .

وترقف برهة كأنه يستكشف رد فعل كلماته ، ولكن الدكتور شوقى لاذ بالصمت ، فأحس بأن التمهيد ما زال في حاجة إلى إضافة أخذ يفكر فيها ، وهو يمد يده بعلبة السيجار الهافائي قائلا:

- هذا النوع جدير بالتجربة ، وستجده ممتعا جدا فهو طازج تماما .
  وابتسم ابتسامة واسعة وهويضيف:
- إنه من المنتج إلى المستهلك رأسا ، فقد أحضرته معى في رحلتي الأخيرة إلى أمريكا اللاتينية .

قال الدكتور شوقي دون أن يحرك يده:

- لا أحب أن أغير .

وقال الدكتور عبد القادر ، وهو يتقصص سيجاره قبل أن ينزع غلافه :

- أظنه من كريا .

فرد الرئيس مباحكا:

- لا يفوتك شيئ .

وتابع باعتزاز:

- إنه من النوع الذي يشربه الرئيس كاسترو ، ولكنك لا تستطيع أن تجده في كوبا نفسها لأنه إنتاج خاص للتصدير .

ظل الدكتور شوقى ينتظر ، واكن حديث الرئيس امتد وتشعب دون أن تتضع ملامحه ، هل كانت وراء الرغبة فى اكتشاف مفتاح مناسب أو الاستجابة التلقائية للأسئلة الاستطرادية التى يلاحقة بها الدكتور عبد القادر مظهرا اهتمامه ، فبدأ شوقى وقد تملكه الملل يفقد حماسه للإصغاء وإن لم تبدر منه بادرة تشى بانصرافه عنه ، وأخذ يمارس هوايته التقليدية في تحليل النمط السلوكى للشخصية وإعادة تشكيلها على نحو يتسق مع ما يراه من خصائصها و ماذا كان سيصبح الرئيس لو لم يضل طريقه إلى الجامعة ه ؟ شدته حركة اليد ونغمة الصوت وإشارة الحاجب ، وغمزة العين وصبغة الشعر وازوجة التعبير وسطحية الإدراك ، فانتهى إلى أن الرجل كان مؤهلا لوظيفة واحدة ما كادت تتبلور فى ذهنه حتى ابتسم راضيا : و لو كان خياط سيدات لعله كان سيصبح أكثر قائدة ه .

ربما كانت البسمة المفتاح السحرى الذى يبحث عنه الرئيس إذ فسرها على أن الدكتور شوقى صار أكثر استجابة بعد القدر الكبير الذى رواه من الطرائف وأنه لا حرج بعد ذلك من الانتقال إلى بعض الموضوعات الأساسية:

- أنا من المقتنعين بأن للديمقراطية سلبياتها ، وأظنك معى في ذلك .

هل مسته العبارة بغضب أم هزته فكرة أن يكون في خندق واحد مع سلطة لا تحظى بالاحترام طارت البسمة التي رفت على الشفاه التي أخذت شكلا صارما وهي تلفظ كلمة واحدة:

- کيف ؟

مضى الرئيس متلطفا مؤثرا أن يمثل بمشكلة عملية بدلا من الدخول في متاهة نظرية فريما توصل إلى فهم كامل وتعاون منشود:

- مثلا في الترشيح لجائرة ما نبدأ من الأقسام فالكليات ، ونحن في الجامعة لا نفعل أكثر من تأييد ترشيح بعض الكليات ، وقد لا يكون ذلك صوابا بالرغم من أنه الأسلوب الديمقراطي .
  - 9 13U -
- لأن من الجائز أن يكون هنالك آخرون أكثر استحقاقا للجائزة لم ترشحهم كلياتهم السبب أولاخر.

صمت الدكتور شرقي فتابع الرئيس:

لذلك يجب ما دمنا حريصين على الديمقراطية أن نتجنب سلبياتها .
 تسائل الدكتور عبد القادر باهتمام :

- ماذا تقترح معالى الرئيس:

فأجاب بهدي:

- لم أنته إلى تصور محدد بعد ، لكن لابد أن تكون هناك وسيلة لتجاوز آراء الكليات في مثل هذه الموضوعات .

وصمت برهة كأنما يفكر قبل أن يسأل الدكتور عبد القادر:

مل في اللائحة نص يوجب على الجامعة أخذ رأى الكليات .

فرد الدكتور عبد القادر بتلقائية:

- طبعا ، النص صريح .

قال الرئيس بصبوت داخله الحزن والحزم والأمل:

- إذن لابد من تغيير النص ، اكتب هذا ضمن مقترحات الجامعة في هذا الشأن .
   فعقب الدكتور عبد القادر بهدوء الواثق :
  - ربما لا نكرن في حاجة إلى تعديل النص يا معالى الرئيس.
    - كيف؟.
  - لأن النص وإن أرجب أخذ رأى الكليات فإنه لم يوجب الأخذ بهذا الرأى .
    قال الرئيس ضاحكا كشأته حين يريد أن يمنح نفسه فرصة أرسع للفهم :
    - قدم مذكرتك التفسيرية .
       قال الدكتور عبد القادر وهو ينفث دخان السيجار باستمتاع المعلم :
- لأن أخذ الرأى يعنى الاستطلاع ، فهو نوع من التعرف على الآراء ، ولايقتضى معرفة الرأى وجوب الآخذ به . وبالتالى إذا كان من الواجب أن تأخذ الجامعة آراء الكليات في قضية ما فإنه ليس واجبا عليها أن تلتزم بآرائها ومن حقها أن تقرر ما تراه وإن كان مغايرا لما رأته الكليات مجتمعة .

عقب الدكتور شوقي وقد أصابته الدهشة:

- هذا رأى عجيب .

وطق الرئيس برسا:

هذا تفسیر جید ،

فقال الدكتور عبد القادر بسعادة مظهرا تواضعا زائفا:

- أنا لم أضف شيئا من عندى ، إننى ألتزم بظاهر ألنص .
   تساط الرئيس :
  - لماذا إذن كنا نلتزم بما يرد من الكليات ؟

فقال الدكتور عبد القادر:

- لأنها التقاليد الجامعية .

أحس الدكتور شوقى بقشعريرة تخترق جسده ولكنه تماسك ليقول كأنه يعترض:

- للتقاليد أيضًا قرة اللائحة .

فقاطعه الدكتور عبد القادر:

- بالطبع لا .

فتابع الدكتور شوقى وقد اربد وجهه:

- إنها على الأقل تفسر ما قد يكون من غموض في نصوص الائحة .

أشار الرئيس بيده قبل أن يفتح الدكتور عبد القادر فمه معترضا ليقول وكأنه يحسم ما بينهما من خلاف:

- لكل تقليد دائما سابقة يبنى عليها ، ومن حقنا أن نضع سابقة تكون أساسا لتقليد جديد ما دام ليس هناك نص يمنع من ذلك .

تابع الدكتور شوقى ما دار وقد انتابه مزيج من مشاعر الترفع والاحتقار والحزن والألم والأسى واليأس ، وما لبث أن استغرقه السؤال : « ماذا يريد هذا الرجل ، إنه بالقطع لم يحضرك إلى هنا لمجرد أن يسمعك هذا الهراء ؟ » .

أضاف الرئيس:

- لوكنا قد انتبهنا إلى ذلك في الوقت المناسب لكان لنا موقف آخر .

والتفت إلى الدكتور شوقى مبتسما في مودة ، ولكن شوقى ظل مستفرقا في تفكيره دون أن يبدو عليه استجابة ، فتابع الرئيس وكأنه يحثه :

- أتعرف يا دكتور ، حين وصلتني الترشيحات هذا العام ولم أجد اسمك استغربت ، ولكن العميد أبلغني بأن الكلية التزمت بقرار القسم .

وصمت مستطلعا وقع كلماته ، فلما لم ير لها تأثيرا أضاف وهو يحدق في عينى الدكتور شوقى :

- بوسعى الآن أن أعرف مرشح الجامعة لنيل جائزة الدولة التقديرية في العام المقبل .

فحت أذنا شوقي بالنار كأنما مستهما أفعى ، وجاست العينان فلم تريا الوجه الذى فاض بشرا إذ تلقتا عوضا عنه قناعا منحوتا من حجر صلا ، كيف لم يفطن طوال الجلسة إلى الشبه الواضح بينه وبين كمال البرغوتى ، وعاد من جديد السؤال القديمة ماذا يريدون برشوتهم الرخيصة ؟!

نظر الدكترر عبد القادر إلى الدكتور شوقى بإمعان ، هل كان ما لاح في عينيه حين رأى وجهه ينضج بالعرق لمحة شماته أم ازدراء : د إنه يمارس معك لعبته الأثيرة التى يخطم بها الناس من أنوفهم ، الوعد الواضح الفامض بحسب الطرف الذى ينظر إليه ، ستتصور أيها الأحمق أن ترشيحك قد أصبح أمرا واقعا لا ينقصه إلا الزمن ، وإن تعلم أنها مجرد كلمات بلا معنى إلا إذا سعيت عاتبا كما قعلت أنا من قبل في منصب النائب لتعرف أنك أنت الذى أساء اللهم ، وأنه لم يكن قط وعد صريح ولا غير صريح ه

أخرج الرئيس ولاعته الذهبية وأشعل سيجاره من جديد واضعا ساقا على ساق ، وهو يرسل إلى الدكتور شوقى نظرة إشفاق : « لا تحاول المقاومة فليس هنالك من يستطيع أن يقاوم ، إنك تعانى من الرفض والتجاهل والإحساس بضياع العمر سدى وليس أمامك إلا الطعم لتأكله بعد أن جفت بحيرتك الراكدة » .

نهض الدكتور شوقى وهو يقول كأنه يستأذن :

- سيادة الرئيس يسعدني حقا أن أشكرك لأنك أتحت لي فرصة معرفتك عن قرب.

غاشار إليه الرئيس بيده ليجلس وهو يقول بالية :

- وأنا أيضا سعيد لأني عرفتك.

د هل استدعيتك الأقول الك هذا الكلام ، إنك الحمق حقا ، وجالت في خاطره فكرة حملته على الابتسام : د القد أخل الطعم بقدرته على التفكير وما علينا إلا أن نواصل ، فاللحظة مناسبة ».

قال الرئيس:

- هناك بعض الموضوعات التي أريد أن آخذ رأيك فيها .
  - تحت أمركم.
  - د أخيرا ، اكشف عن أهدائك » .
- سأكتفى فى هذا اللقاء بموضوعات أولادنا من الطلاب والمعيدين وأنت تعلم أن الجامعة لا تقصر فى حل مشكلاتهم .

... -

« أعرف ، فقد رفعتم رسوم الإقامة في المدينة الجامعية عشرة أضعاف » .

- نحن نمنح مساعدات مادية رعينية .
  - . . . -
- د لن تستخدمونهم عيونا ۽ .
  - ونعطى دعما الكتاب.
    - ... -
    - د للمقريين ، .

- وتشجع النشاط الرياضي والاجتماعي .
  - ... –
  - « للصفرة » .
  - ونسمح لهم بممارسة النشاط الثقافي .
    - ... -
- د باستبعاد المثقفين المقيقيين a .
- ومع ذلك توجد مشكلة تطرف بعض الطلاب والمعيدين .
  - واستدرك الرئيس ليصحح:
- صحيح أن القاعدة سليمة ، لكن توجد قلة منحرفة وهي قادرة برغم قلتها على الإثارة والتهييج .
  - .. –
- « ليت أحدا يستطيع بعث الحياة في الأظبية الصامئة ، إنها ميتة » .
  - نحن نعرفهم جميعا ، ونستطيع عقابهم .
    - . . . -
  - د طبعا ، أاستم سدنة القانون » .
  - لكننا حريصون على مستقبلهم ، لأنهم في النهاية أولادنا .

أخذ الرئيس نفسا عميقا من السيجار احتفظ بدخانه في فمه يلوكه بلسانه قبل أن يطلقه باستمتاع ظاهر ، ثم نظر إلى الدكتور عبد القادر كأنه يسأله :

« هل مسلته الرسالة أم تحتاج إلى إيضاح » فاستجاب الدكتور عبد القادر وبدأ يتكلم بثقة من يشرح حيثيات حكم تم إصداره بالفعل:

- أنا من رأيى معالى الرئيس أن نفرق بين الطلاب والمعيدين فالطلاب يمكن فصلهم طبقا للائحة دون مشاكل قانونية ، وهم في العقيقة لا يستحقون غير الفصل ، لأن معظمهم حثالة من بيئات اجتماعية منحطة ومن الخطأ فعلا أن يستمروا في الجامعة ، لكن أمر المعيدين مختلف ، لأنهم معينون ، وبالتالي فإن فصلهم يحتاج إلى إجراء قانوني طويل نسبيا .

تسائل الرئيس مع أنه يعلم ما سيقال:

## - کیف؟

- إنهم جميعاً طلاب دراسات عليا يحضرون ادرجات طمية إذا لم يحصلوا عليها في وقت محدد قصلوا من وظائفهم ، والحل هو ألا يحصلوا على هذه الدرجات في الوقت المحدد .

تسال الدكتور شوتي مستنكرا.

#### - کیف؟

فبادره الدكتور عبد القادر بسؤال بدلا من أن يجيبه :

- هل أنت راض عن المستوى العلمي للباحثين الآن ؟ والتفت إلى رئيس الجامعة وأضاف:
- مستوى الباحثين الآن ردئ جدا ، ونحن نجيز معظم الأعمال رأفة بهؤلاء الأولاد لا لأنها تستحق . ولكن ما من عمل علمى حتى وإن كان مكتملا إلا يمكن إعادة النظر فيه وإعادة صبياغته أكثر من مرة ، والمسألة كلها بيد المشرف ، وهو لن يفعل أكثر من الالتزام بالقيم العلمية .

هل أغرت الرئيس نظرة الرعب في عيني الدكتور شرقي فظن أن الثمرة دانية ليس بينه وبينها إلا خطرة يخطرها : - هذا إجراء طويل ، ثم إنه يفقد عنصس الردع .

وهل كان الدكتور عبد القادر يطمع في أن تكون كلمته هي التي تسقط الثمرة لما أضاف:

- أمامكم معالى الرئيس إجراءات أسرع من خلال عمليات الجهاز الخاص.

كيف وقف الدكتور شوقى دون أن يشعر ؟ كيف عرف طريقه إلى الباب وقد فقد الإحساس بالمكان ؟ كيف استطاعت أذنه أن تلتقط كلمات الرئيس وقد أدركه الغرق ؟

لا تنزعج فبشرى مازالت بعيدة عن الخطر وإن كانت في حاجة إلى أن تقرص أذنها
 حتى لا يورطها هؤلاء السفلة .

 ظلت بشرى مشدودة إلى مدخل قاعة المكتبة وهي جالسة في مكانها المألوف ، لا تكاد تقرأ بضع كلمات في الكتاب الذي أمامها حتى تنتقل عيناها لا إراديا إلى المدخل أملة أن تصافح وجهه ، إلى أن داهمها لفرط توترها القلق ، فأخذت تراوح النظر مضطرة بين المدخل والساعة والكتاب ، لم يكن قد مضى بعد الموعد المحدد إلا دقائق قليلة ولكن القلق أخذ يعصف برأسها حتى اضطرت أن تنحني على المنضدة أمامها واضعة ساعدها تحت نقنها مركزة بصرها في المدخل لئلا تتحول عنه . . . لقد تأخر ... هذه هي الحقيقة التي عليها أن تواجهها ، كان من عادته آلا ينتظر حتى يحل الموعد بل أن يسبقها إليه ، حتى حين كانت تقرر بينها وبين نفسها أن تسبقه كانت تفاجأ به قد سبقها ، تراه منذ اللحظة الأولى التي تخطو فيها من ألباب جالسا في موقعه المعهود ينتظر ، لماذا تغيرت هذه المرة عادته فلم ينتظر ؟

د لابد أن يكون أمرا خطيرا هو الذي أخره ، أمر لا يستطيع دقعه عن نفسه ... إذا كان الغطر يحف بك قانا شريكتك ، قلا تحاول بغيابك عنى إبعادى عنه فساكون معك في التلب منه ... الآن فقط لا مفر من أن تعترفي لنفسك دون تردد ، إنكما شيئ واحد ... تواجهان

معاً وتحامان معا وتفكران معا ... الفطر حواك يمستى مهما نايت عنى ... لا أتصور أن تتاغر عمدا وفي وسعك العضور بون عائق ... هل يعتل أن تفعل أنت ذلك ... كلا ... مستحيل . تلك تفامة تحتاج إلى فراغ وقت ونفس ... وأنت مشغول طول الوقت بالقضية المشتركة التي نحارب من أجلها ... وحتى لو كان ذلك ما فعله فما الضمير فيه ... ألا يدل على رغبته في أن تعرفي حقيقة مشاعره تجامك ... ألا يعنى أنه يريدك أن تحسى به وقد أحس بك ، أن تحتويه في أعماقك وقد احتواك ، أن تحتويه في أعماقك وقد احتواك ، أن تحتويه في بشيئ أبدا إجلالا فلا أقل من أن يتخذ وسيلة أخرى ... مل تلومينه ومر الذي لم ينظر إليك نظرة واحدة تثير الفجل ، ولم يقل أمامك كلمة وحدة تغلر من الاحترام ... حتى لو تأخر بإرائته هل كان أمامك المداه سبيل أخر التعبير عن نفسه ... أه أيها العزيز ... لقد وصلت رسائتك ... احضر وسترى أنه لن يعنعني شبئ أبدا من التصريح لك ».

الانتظار قطعة من العذاب ، وانتظار ما نحب هو العذاب نفسه ، تمضى اللحظات ثقيلة بطيئة تحرق القلب جزعا وتملأ النفس كأبة وتزيد العقل ارتباكا ... فلتذهب ... فلتبق ... فلتقرأ ... فلتتذكر ما كان ... فلتتأمل ما يمكن أن يكون . .. لاشيئ أبدا يمكن أن يعوضنا عن رؤية من نحب ، مجرد احتمال الحرمان منه يشعل الرغبة العارمة فيه ، فإذا هو وهج الحياة ونورها ، بدونه تطبق الظلمات ، ومن غيره يكون الجنون .

# - أسف جدا .

ارتفعت العينان الباسمتان تحتضنان الوجه الرقيق وهما على وشك أن تتصنعا نظرة عتاب ، وأوشكت الشفاه العطشي للحوار أن ينهمر من بينهما كلمات سخط مفتعل ، لكنها توقفت فجأة ، فقد راعها الوجه المنقع والنظرة الزائغة والعرق الغزير والأنفاس المضطربة ، قالت بلهفة :

- ماذا حدث ؟
  - لاشيئ .

قالت ميناها : « كاذا تكلب ؟ » ونطق لسانها :

- هل تظن أننى است أهلا لتحمل المسئولية ؟

ابدا 💆

تابعت بنبرة يشوبها العتاب والحزم:

- هل ترانى طفلة صغيرة يجب أن تخفى عنها الأنباء السيئة ؟ رد مؤكدا:
  - ليس الأمركذك.

مضت وكأنها تقرره:

أليس من حقى أن أعرف كل شيئ ؟
 أجاب وكأنه يبرر موقفه :

- بلى ولكن أريد أن أجنبك متاعب لا داعي لانغماسك فيها.

رىت بغضىب:

- هذه محاولة لتهميش دوري وأنا أرفضها .

قال مفسرا يسترضيها:

- موقفي نابع من حرصى على آلا أزعجك .
  - فاستمرت في غضيها ،
- كحرص الأم على طفلها ، ذلك معناه أن ما بيننا ما زال غير قادر على مواجهة العواصف ، خسارة أن يكون هذا رأيك .

صمت وقد مسته الكلمات فأحس لوقعها بوخز ، هل يقول لها ؟ و ألا يكفيها ما تتحمله من عناء ؟ ما نتبها حتى يثقل كاهلها بمزيد من الأعباء » .

قالت كاتما تحثه على الكلام:

- ألا تدرك أن علاقتنا قد تجاوزت هذه المحلة ، لقد جرت في النهر مياه كثيرة كما يقول المثل .

قال باقتناع:

- هذا رأيي .

مضت برقة وكأنها تعترف لتشجعه:

- أتعرف ... في البداية كان تصورى أن كل ما بيننا أننا نكون جبهة ... نوعا من التحالف المرحلي لتحقيق هدف معين ، ويبقى لكل منا ثوابته ، منهجه وتفكيره ومنطلقاته ، ولكن الإضافات الكمية أسلمت دون أن ندرى إلى تغير كيفي .

نظر إليها مستطلعا ، لو كان في ظل ظروف نفسية أخرى ربما دفعته كلماتها إلى التهكم ، لكنه لم يستطع إلا أن ينتظر ، فتابعت :

الأيام القليلة الماضية جعلتنى أدرك حقيقة لعلها كانت مفاجأة لى ، وإن كنت أظن
 أنها مفاجأة لك .

استمر صامتا ينتظر ، فأضافت بخجل غير معهود استشعره في نظرة عينيها ونبرة صوتها وشحوب وجهها :

- لقد تجاوزنا مرحلة التحالف ، لم يعد ما يربطنا مجرد الهدف الواحد ، أصبحت على يقين من أننا صربا نصدر عن إيمان مشترك .

ظل صامتا يجيل في رأسه الكلمات منتظرا المزيد ، لكنها توقفت كأنما مسها غضب .

مُم أن يقول لها : « لم أفهم » فلم يكن مستعدا لأن يتصور أنها قد اقتربت بالفعل ، كان اقترابها أكبر من أحلامه ، وأسرح من أن يصدقه .

ومن أن تقول له : « لماذا لا تفهم ١١ ، لايفونك ذكاؤك أبدا فلماذا يتخلى اللمظة عنك ١١ ، أو أنك تستمتع بما تسمع فترغب في سماع المزيد منه ١١ كلا لن يكون ، .

قطعت الصمت لتقول وكأنها تغير المضرع:

هل مازات مصمما على ألا تقرل لى ماذا جرى .

رد كأنما يهيئ نفسه لاعتراف:

لا أحب أن أضايقك بمشكلاتى .

ارتفع صوبتها وهي تقول بحدة من يعاني غيظا مكترما:

- ثانية ؟ تكرر عبارتك ولا تحس بالخطأ مرة أخرى ؟ بعد كل ما قلت ؟ .

هل تعجلت ؟ هل أصابته حدتها فاستنكف أن يعترف بضعف ؟ قال وقد تشبث بالهدر، حتى لا يكشف انفعاله :

لیس رجلا من یحمل غیره أعباءه .

قالت وقد تملكها الغضب:

- مكذا إنن .

وصمت برهة قبل أن تضيف:

لن أسألك عن شيئ ، ولكنى مستعدة أن أسمع ما عندك إذا أردت .

ظلا صامتين فترة خالتها أمدا طويلا ، آملة أن يتغلب على نفسه فيتكلم ، وكانت به حاجة لأن يفتح قلبه فيتكلم ، لكنه كان يفكر : من أين يبدأ . كانت نفسه تمرج بالمشكلات المتداخلة ، ولم يتعود أن يترك نفسه على سجيتها ، لقد حكمته دائما رغبته في أن ينظم

فكره وينسق أخباره ويصوغها في عبارات دقيقة تشف عن تماسك نفسى مهما كانت الضغوط والمخاطر ، لكنه في هذه اللحظة غير قادر على ذلك ، فكيف له أن يتكلم .

هل تعجلت حين نهضت قائلة وفي صوتها عتاب حزين:

- أنت تعرف أين ستجدني إذا أردت أن تتكلم معي .

وسارت بخطوات قصيرة شديدة الهدوء هل كانت تحاول أن تخفى بمبالغتها في الهدوء المشاعر المتباينة التي تأجج في الأعماق نارها ؟

 التفت ماهر متاقفا وهو يخوض في مياه المجاري الراكدة محاذرا أن يصيبه رذاذ الأقدام وسأل حامد في ضجر:

- الكان بعيد ؟

فرد حامد مهونا:

- مسافة قصيرة .

قاطعه ماهر:

-- من نصف ساعة وأنت تقول مسافة قصيرة ومع ذلك ما زلنا نخوض في هذا السنتقع .

قال حامد محاولا تهدئته:

- بضع نقائق نجتاز فيها حارة الششنجي فنجد أنفسنا في درب ملوخية ، وفي آخره مباشرة زقاق عجور الذي تتوسطه القهوة ،

رَفَر مَاهُر مَغَيِطًا فَلِيسَ أَمَامُهُ سَبِيلَ إِلَى التَراجِعِ وقد شَارِفَ الوصول إِلَى الهَدَف ، واكن المسافة امتنت تحت وطأة الحركة المحاذرة والخطوات القصار ، فشرع ماهر من جديد يبدي ضيقة بصبت مسموع وقد بدأ ينمو في أعماقه سخط على مرشد رحلته ، الذى ما كاد يسمع رغبته في أن يقابل مصادر معلوماته حتى تلقف الفكرة ليحضره إلى هذا المكان القدر ، وما لبثت دائرة السخط أن امتدت ونمت و هؤلاء المحروون أوغاد ، لاتكاد تطلب من أحدهم شيئا حتى يتفنن في حملك طي دفع الثمن بشكل غير مباشر ، بدط من رغبته في نشر اسمه طي الأخبار التي يقدمها أو التعليقات التي يكتبها إلى كلمات التقدير التي يستجديها ، وحين يعجز يظل يتأره ليشعرك بمدى ما يعانيه ... والآن هذا الحيوان يجرك وسط الموارى والأزقة الفارقة في محيط المجارى البشع ليفرض طيك الاعتراف بجهوده ».

انفجر غيظا إثر ضربة قدم غير محاذرة تركت على بنطاونه آثارا مباشرة :

ألم تكن تستطيع أن تجعل اللقاء في مكان أخر ؟

مست أعماق حامد نسمة من الراحة برغم الرائحة : « ألا تعتمل أن ترى مرة واحدة مدى كما تعانيه » ورد بهدره :

- لقد رفض تماما .

وتابع كأنما يسرى عنه:

- في أول الشهر كنت في الأسكندرية لأحضر مهرجان الأفلام التسجيلية ، وقد اضطررنا لكي نصل إلى السينما المقام بها المهرجان أن نعبر وسط أمواج متلاطمة من مياه المجاري .

زفر ماهر فاستمر حامد :

- من حسن الحظ أنه لا تمر هنا سيارات ، لك أن تتصور حالنا أمام السينما ونحن نسطر كبار المسئولين وسيارات الحراسة تسير بسرعتها المعروفة لتغرق الواقفين .

وضحك بسيادة حقيقية وقد تذكر ما حدث فصاح به ماهر مؤنبا:

- هل قلت ما يضحك ؟
- رد ماهر وكأتما استسلم لما تراه ذاكرته:
- أعترف لك . . . لقد فكرت ساعتها ماذا يحدث لو أن أحد الكبار سقط ولم تحمله قدماه ، وانفجرت في الضحك وأنا أتخيل المنظر .

قاطعه ماهر مغضيا:

- اطمئن ، أنا لا أسقط أبدا .

قاستدرك حامد وقد أدرك المطب الذي وقع فيه :

- كنت أتحدث عن الاسكندرية لا عن حارة الششنجي .

وتابع في سره: « تتوهم أنك لم تسقط بعد ، ما الذي إذن رفعك ؟ » وأثر الصمت حتي لا يقلت لسانه بخطأ غير مقصود . واستكان ماهر للصمت تعبيرا عن رفضه واستعلائه معا حتى أشار حامد إلى مصباح مضاء بعيد وسط الظلمة المحيطة به من كل جانب وقال:

- لقد وصلنا .

فَأَخَذُ مَاهُرَ يَرِكُرُ بِصِرِهُ عَلَّهُ يِتَبِينَ مَا فَي نَقَطَةُ الضَّرِءُ وقد أَخَذُ يَتَضَبَّح شَيئًا فَشَيئًا بتتابع الخطوات .

\* \* \*

لم يتمالك لاعب الطاولة المنهمك نفسه بعد أن وإفاه الزهر بلعبة غير منتظرة فصاح مبتهجا:

- مُبِيك .

ولم يفطن في غمرة انفعاله إلى من وقف بجواره يتأمله ، ولما شرع في تحريك قشاط الطاولة تلقت أذناه فيما يشبه الهمس وكأن شخصا يخاطب نفسه:

- أنت أنت لم تتغير.

فأكمل تحريك قشاطه والصوت يترك فيه أثرا غير واضح ، إنه مالوف وغير مألوف وغير مألوف ، فالتفت يستكشف المتكلم وما كاد يتبينه حتى غمرته الدهشة فصاح وهو جالس في مكانه :

- مُنْ غير ماهر الجندي يستطيع أن يقولها.

وسلم عليه بحرارة ، ولكنه ما كاد يقلت يد ماهر ليسلم على حامد شكرى حتى قال:

- لكن أحكامك أصبحت متسرعة .

فعلا وجه ماهر امتعاض ظاهر ، هل تجاهله الرجل امتعاضه أن لم يفطن إليه وهو يصفق طالبا كراسي لضيوفه البارزين ، الذين ما أن أجلسهم حتى شرع يتحدث متناسيا من حوله كأنما أعادته رؤية ماهر الجندي إلى دوره الأثير في حلقة التثقيف في ذلك العهد القديم :

- علميا لا شيئ يثبت على حال .

عبس حامد شكرى وعقد ما بين حاجبيه دهشة ، وأحس بأنه شخصيا على مشارف أزمة غير متوقعة ، لقد كان واضحا أن الرجل لم يستقبل ماهر بما يستحقه من احترام يليق بكاتب لامع تتابع أجهزة الإعلام نشاطه ، وأسلمته خبرته بتفكير أستاذه إلى أنه سيحمله النتيجة وسيجعله دون أن يصرح له بشيئ يدفع الثمن مضاعفا ، مرة لأنه كان السبب في حضوره ، ومرة لأنه شهد بنفسه هذا الاستقبال ، فأخذ ينقل بصره بين الرجلين قبل أن يقول وكأنه يعتذر :

- لم يخطر ببالي أبدا أنكما تعرفان بعضكما .
   ونظر إلى أستاذه وهو يضيف :
- لم يقل لي الأستاذ فضل إنه يعرفك معرفة شخصية .
   قال فضل مبتسما :

- ربما ال قلت اله لما أسعدنا الأستاذ ماهر بحضوره الليلة .

، ردماهر بسرعة :

- بالعكس، يسعدني أن أقابلك.

روالتقت إلى حامد وقال بأثاة من يختار كلماته بنقة غير عانية :

- الأستاذ فضل مناضل قديم لا يجهله أحد ، وهو جزء من تاريخ هذا الوطن . وأنا معيد جداً لأتك توصلت إليه .

لاذا عقب فضل بضحكة مترعة بدلا من أن يتظاهر بالخجل وهو يستمع إلى الكلمات ، هل ذكرته بالرشاوى اللغوية الصغيرة التي كان ماهر ينفقها بسخاء في حلقات التتقيف حتى يغضر الطرف عن سطحية وعيه ، وقال بصوت موشى بسخرية لا يدركها إلا نخبير :

- بلاذا لم تكمل ؟ هل نسبت أننى أنا الذي جندتك ، وأننى أنا الذي عمل على تصميدك .

والتفت إلى حامد وهو يضيف:

- الأستاذ ماهر كان أحد الرفاق المهمين قبل أن . . .

ومست لحظات قبل أن يقرل:

-- قبل أن يأكله النئب.

وصدحت من جديد ضحكته مجلجة ، فصرخ حامد دهشة :

- النئب.

وانتابه فور سماعه صوته إحساس بالكآبة ، فقد أدرك أنه وقع في خطأ لم يغتفره لنفسه ، وظل طوال الجلسة نادما عليه ، لقد كانت كلمته المفتاح لم يتردد فضل في استعماله:

- كانت لدى مؤشرات على أنك توشك أن تسقط بين براثنه ولكن ....

وصمت من جديد فتمنى حامد أن يغير الموضوع ، بعد أن رأى الانفعال واضحا على وجه أستاذه ، ولكنه تابع :

- ماذا أقول . . . لقد كنت محسوبا علينا .

وأضاف بأسى :

ريما او كنت نبهت إلى توقعاتي ولم أهملها لما حدث ما حدث .

وترقف لحظات ساد فيها بينهم صمت ثقيل تعددت أسبابه ، صمت حامد دهشة ، وصمت ماهر حيرة ، وصمت فضل حزنا ، لا يقطع الصمت إلا صوت كركرة الماء في الشيشة التي شد منها نفسا طويلا أعقبه بكحة متتابعة اهتز لها صدره ولكنها لم تمنعه من أن يقول :

- على الأقل لما حدث ما حدث بالسرعة التي حدث بها ، لقد كان هذا خطأ فادحا ، أعترف بذلك .

خرج ماهر من صمته مضطرا ، فلم يكن على استعداد لأن يسمع تلميحات تمس ماضيه أمام واحد من تلاميذه ، ولجأ تلقائيا إلى الأسلوب الأمثل في التشويش : الاتهام بالعمالة ، فقال بهدوء من يعد نفسه لمركة طويلة :

- الخطأ الأساسى هو سوء الفهم ، لقد وقعنا جميعا في هذا الخطأ ، وأنا أعترف أيضا بوقوعي فيه ، فقد انتابتني في تلك الفترة نفس الأفكار تجاهك .

قال فضل باستعلاء:

- تجامی آنا ؟

فتابع ماهر بثقة:

- كان إصرارك على التعميل بالرغم من كونك مثقفا وحجم احتياجاتك التي أعرفها . . .

## فقاطعه فضل بحدة :

- لقد كان التعميل ضرورة ، لم يفسد الحركة سوى الانتهازيين الذين منحوا أنفسهم لقب المثقفين الثوريين . لقد كانوا يجهلون الواقع تماما ومع ذلك اعتبروا أنفسهم أوصياء على حركة الجماهير .

استمر ماهر وكأنه غير مبال بما يسمع:

- كُنت أعرف أنك محترف ، ولكنني كثيرا ما تساطت : كيف يكفي مبلغ الاحتراف القليل شخصا مثلك له أعياؤه الكثيرة .

فقاطعه فضل ساخرا:

- هذا ما يسمى بالتضعية في سبيل المبادئ ، لكن يوجد دائما من لا يصدق إمكان وقوعها لأنه لا يستطيعها .

كان التعريض المتبادل من الوضوح بحيث فزع منه حامد ، فهذه هي المرة الأولى المتني يجد فيها أستاذه في موقف اتهام مباشر وممن ؟ من رجل بدا واضحا أنه يعرف الكثير عن مرحلة كان ماهر حريصا على عدم إعطاء معلومات دقيقة عنها ، فلا يعرض لها إلا بعبارات فضفاضة تعطى انطباعا لمستمعيه بأنه كان في طليعة المثقفين المناضلين من أجل الحريات ، دون أن يقدم أي معلومات عن ارتباط صريح باتجاه فكرى أر انتماء تنظيمي ، وتفجر في أعماق حامد برغم الدهشة رغبة طاغية في أن يعرف ما كان ، وأنه إن لم يعرف الأن فريما لن يعرف أبدا ، فالصدام الذي لاحت ملامحه كفيل بإثارة لا مجال معها لتحفظ أو مجاملة .

قال ماهر كأنما يمنح محدثه مؤشرا لرغبته في إنهاء الموضوع:

- ألم أقل لك . . . لقد وقعنا جميعا في أخطاء مشتركة .

هل استجاب فضل حين تابع وكأنه يسخر من نفسه:

- كنت حسن النية ، بصراحة كنت مغفلا ، كانت لدى كل المؤشرات وكنت مهتما

بتحليل الفرق بين الخطأ في الاستراتيجية والخطأ في التكتيك ، ولم أكن أفطن إلى أن من أخطاء التكتيك ما يفوق في تأثيره المدر خطأ الاستراتيجية .

قال ماهر كانه يسايره ويهرن عليه في الرقت نفسه :

- على أي حال ذلك عهد مضى بكل ما فيه .

فقاطعه فضل كأنه يستنكر:

- هل هذا مسحيح ؟ ألا نعيش الآن أثاره ؟

اكتفى ماهر بأن يقول:

- بشكل ما ... ريما .

وأعاد فضل مبسم الشيشة إلى فمه ليأخذ نفسا جديدا يملأ به صدره قبل أن يقول كأنه ييلور الدرس المستفاد :

- حين يصبح الاحتمال ماسا بأمن الطليعة يكرن حسن النية خطأ استراتيجيا .
  - ومست لحظة ليمنيف بأسى:
    - إننى معترف بخطئى .

كيف أعادت العبارة البسمة إلى وجه ماهر مع أنه أدرك ما وراحها ؟ كيف استطاع أن يعبر مشاعره ليقول بهدوء:

- دعك من كل هذا ... إنك حتى هذه اللحظة لم تقدم التحية لنا . متى تعلمت النخل ؟

فرد فضل بتلقائية :

- وهذا خطأ أخر ،

وصفق مستدعيا الجرسون .

استقر ترمومتر الانفعال الداخلى عند حامد بعد تنبنب حاد ، فقد تراجعت المؤشرات الدالة على الانفجار القريب وانطفأت الشعلة التي بدا في بعض اللحظات أنها توشك على التوهج لتضيئ الظلمات . فقال لنفسه وهو يطلب فنجان القرفة الذي سبق أن اختاره له فضل في اللقاء السابق : « لم يعد الا ما جئنا من أجله » وظل فترة صامتا ينتظر .

وطال الانتظار ، فقد شغل الرجلان بمشروبهما وبالتعليق عليه وامتد التعليق ليشمل المشروبات التقليدية والمستحدثة ، والمقاهى الجديدة والقديمة ، والتطور الذي لحق بالجرسونات ، إذ أصبح عدد كبير منهم من خريجى الجامعات والمقاهد العليا .

قال ماهر بعقوية وكأن الموضوع لا مجال قيه لتفكير:

- هذا تطور جيد . فبدلا من نموذج البلطجي الجاهل تتعامل الآن مع نموذج آخر متعلم ومتحضر نسبياً .

غرد فضل وهو يضغط على الكلمات:

- لست معك ، فدلالة هذا التطور بالغة السوء .

رفع ماهر كوبه ليشرب آخر رشفة فيه معطيا نفسه مهلة للتفكير في حين واصل فضل:

- إنها ببساطة بطالة حقيقية ، فالشباب لم يتعلم خمسة عشر عاما أن أكثر ليصبحوا أخر الأمر غير منتجين ، واضح أنه تدمير منظم للموارد المتاحة ، ولا أستطيع أن أفصل بين ذلك وبين سياسة التهميش التي أوصلتنا في النهاية إلى التبعية المطلقة للإمبريالية .

نظر إليه ماهر محنقا ، وراوده خاطر : « لماذا لا يتوقف هذا الرجل عن الكلام وقد توقف عن الحركة » لكن فضل استمر :

- كل قرة حقيقية في هذا البلد يتم تحجيمها ثم تهميشها ، الشباب ، الإنتاج ،

الثقافة ، القيمة الإنسانية المواطن ، حرية التعبير ، المنظمات السياسية المقيقية ، المنظمات العمالية ، حتى رأس المال الوطني .

قال ماهر بحدر من يرغب في تحاشي الصدام:

- لا داعى التحديد فالقائمة طويلة .
  - ثم أضاف كأنما عن له خاطر:
- إنه ميراث ثقيل ، ثمرة عهود طويلة من الخطأ السياسي والاقتصادي .
  د فضل وهو يحدق في عينيه :
  - بالعكس ، الذي يحدث تنمير كامل لكل ما ورثناه .

ألجم ماهر رغبته في التعقيب مفكرا في التعبير المناسب فاستمر فضل:

- لم يحدث في تاريخ هذا البلد منذ الفتح العثماني هجمة بمثل هذه الشراسة .
  قال ماهر بحدر من يسير على سلك مشدود على ارتفاع شاهق :
  - أنت إذن لا ترى في الظلمات شمعة واحدة مضيئة .

فقال فضل ساخرا:

إذا رأيت شمعة فأخبرني لأحتفل بها .

هل أراد حامد وقد أحس بمدى ما يعانيه أستاذه أن يحتسب لديه نقطة حين قال موجها حديثه لفضل:

- يظهر أنك نسيت أنك قلت لى فى لقائنا السابق إنك ترى فى الظلمات شموعا .

  فالتقت إليه فضل كأنما يؤنيه وهو يقول :
- يظهر أنك أنت الذي نسيت ، لقد كنا نتحدث عن فاروق السيد والحركات الجديدة...
  وربما لم أكن واضحا تماما . وربما لم تفهم أنت ما قصدت إليه بتعبير الشمرع
  السوداء .

وصمت برهة قبل أن يضيف بصوت يقطر حزنا واوعة :

- أما شموعنا كلها فقد انطفأت <

قاطعه ماهر منفعلا وقال بصوت جمع بين الدهشة والغضب والاستنكار:

هل تعنى أن فاروق شمعة تضيئ.

فرد فضل وقد استعاد صوته إيقاعه الهادى:

- الكلام عن فاروق يطول ، فهل أنت مستعد لسماع ما لاتخب ؟ تسائل ماهر بسخرية :

- وماذا كان ما سمعته إذن ؟

فأجاب فضل ضاحكا:

مجرد مداعبات خفيفة بالمقارنة بما هو أت .

وأضاف في أول محاولة المجاملة كأته يسترضيه:

- اعتبره نوعا من النقد الذاتي الذي لم تمارسه أبدا وأنني مارسته بالنيابة عنك .

  ضحك ماهر كأنما تقبل المجاملة وهو يعقب:
- لقد مارسته أنت نيابة عن التنظيم كله ، وإن كانت لى تحفظاتى على ما سمعت . جلجلت ضحكة فضل وهو يسمع اللازمة المعهودة التي لم يسمعها من زمن طويل حتى دمعت عيناه ثم تمتم بأسى :
  - لقد كانت أياما عظيمة بالرغم من كل شيئ.

 هل كان ما أصاب أميمة دهشة المفاجأة أم صمت الذهول وهي تتلقى بدون وهي تهنئة موظفة الأرشيف السرى حتى أنها استجابت من غير أن تحس لقبلاتها الحارة على وجنتيها وهي التي لا تسمح أبدا بأن تقترب أنثى من مكياجها ؟ هل كانت وظيفة وكيل الوزارة به أكبر من أحلامها وهي التي وضعت نفسها ببراعة في دائرة الفسء اللامع بين أبرز موظفى الديوان العام ، وفرضت طيهم بقدراتها أن يستسلموا لوضعها المتميز بعد فترة قصيرة من مقاومة غير منظورة عبرت عن رفض قصير الأمد ، إذ ما لبث أن تلاشي فأصبح وجودها بينهم أمرا طبيعيا ، فلم يشعرها أحد من رؤساء القطاعات بلته أرقى منها ، وإن ظلت من جانبها حريصة في تعاملها معهم على آلا تتجارز حدودها . أم أنها كانت قد وصلت إلى حافة اليأس بعد أن مر يومان طويلان كثيبان أحست فيهما كما لو طوقا من العزلة غير المفهومة مضروبا حولها حتي باتت على يقين بأن أمرا يدبر لها .

أوشكت دموعها أن تنهمر وهي تتلقى التهنئة ، وهمت أن تدخل على الباشا تقدم له شكرها وقد انتابها إحساس حقيقي بتقديره والاعتزاز به والامتنان له لولا أن ألمت عليها الموظفة أن تؤجل شكرها إلى أن يتم إبلاغها رسميا ، مبررة إلحاحها بأن الأوامر الصائرة أن يظل القرار سرا لا يعرفه أحد إلا في الوقت الذي يحدده الوزير ، وأنها ما

خالفت هذه الأوامر إلا لحبها لها حتى تكون أول من يبشرها ويقدم التهنئة إليها ، وأنه لا يرضيها أن تضار بسببها . وما لبث أن مالت أميمة للاستجابة لرغبتها بعد أن راودها خاطر ملأها بهجة د إنه يريد أن يجعل قراره مفاجأة لك ، ومن الظلم أن تحرميه من متمة يريدها ، ويمكنك أن تستغلى معرفتك المبكرة في التفكير في رد الفعل بحيث يكون مناسبا حين تأتى اللحظة التي يقرر أن يفاجئك فيها ه .

مارست أعمالها خلال ما تبقى من وقت قبل عودتها إلى المنزل وهي لا تفعل في المقيقة غير الانتظار ، أجرت بعقل نصف واع اتصالاتها ، وأودعت بأصابع باردة بعض الخطابات الموقعة في ملف العرض بدلا من إرسالها التنفيذ ، واستقبلت بعض الملحقين بالسفارات الخليجية وقد حضر كل منهم في موعده المحدد ولكنها لم تكن قد أعدت نفسها للاستقبال بإعداد البيانات الخاصة بالتعامل الثقافي مع دولهم كما جرت بذلك عادتها . وحين طلب بعضهم استضافة فرق راقصة حققت نجاحا في موسم سابق لم تجد الرغبة في أن تعقب بما تعلمه عن نوع الضيافة المتوقعة في ضوء تقارير المتابعة السرية الرسمية والشخصية التي وقفت عليها ، ولما حرص بعضهم على أن تضم بعض الفرق أسماء معينة استجابت دون مناقشة مخالفة بذلك أسلوبها التقليدي في تصعيب الاستجابة إلى أن يعترف الجانب الآخر صراحة أو ضمنا بما وراء الطلب فيكون الاعتراف مقدمة ثمن يحدده حجم الرغبة وحجم الراغبين معا ، لقد كانت تقعل كل شيئ وذهنها مشدود في انتظار لحظة إعلان المفاجة ، ولم تكن مستعدة لأن يصرفها عن هذه والمناة شيئ مهما كان ....

### وقلت تنتظر . . .

ولما طال الوقت عن لها أن تتصل ببعض من ترتاح إلى التعامل معهم وتحس بأن بينها وبينهم مودة ، ولكنها عدلت على الفور ، فقد خشيت ألا تستطيع الاحتفاظ بالسر فتحرمه من متعة مفاجأته بالشهقة الناطقة بالدهشة والنظرة الحبلى بالشكر والشفاه الولهى بالتقدير المترج بلمسة الاعتراف الدافئ في اللحظة المواتية بأنها كانت وستبقى أسيره رعايته وعطفه إلى أخر لحظة من عمرها ..

فأخذت تشغل نفسها بالاطمئنان علي زينتها ، تفقدت في مرأة الصجرة الخلفية ظلال عينيها ، وانتشار أهدابها وتألق خديها ، وبقة تحديد شفتيها ، وخصلة الشعر اللاهية علي جبينها ، ومست بخفة بالبوردة الشفافة العاكسة رقبتها وأننيها ، وجددت عطرها ....

وظلت تنتظر ... إلى أن جاء الوقت الميت في الديوان العام .

قبيل الواحدة ، قبل المرعد الرسمى لانتهاء العمل بساعة أو أكثر ، يبدأ الموظفون في التسلل مغادرين مكاتبهم حتى لا يبقى منهم عند حلول الموعد الرسمى إلا عدد قليل في كل إدارة مهمته مجرد إثبات الوجود في حالة الضرورة القصوى ، وهي حالات نادرة ، وهذا الموقت هو الفترة المثلى للعمليات الخاصة بتنفيذ القرارات الإدارية الحساسة التي يرادلها أن تتم في أسرع وقت وبأقل قدر ممكن من الإعلان ورد الفعل ، إذ لا يعلم بها أثناء التنفيذ إلا عدد جد قليل ، واكنه كفيل بأن يجعل اليهم التالي للتنفيذ يوما أقل لفطا .

### ووقعت المفاجأة.

فبعد الواحدة بدقائق كان مدير مكتب الوزير الشئون الإدارية يدخل من الباب المفتوح والابتسامة تغمر وجهه المقطب عادة ، وعبارات التهنئة تنهال منه دون توقف مقترنة بنسخة رسمية من القرار صرفها عن النظر فيها بإمعان بكلماته المجاملة التي لم تتوقف لعظة واحدة ، هل كان سعيدا من أجلها وهو الذي كان كثيرا ما يسر لخلصائه بالشكوى من تدخلها وتأثيرها ، أم كان سعيدا لمعرفته مضمون القرار الذي يعنى في جوهره زوال خطرها . وختم تهنئته بنقل تهنئة الوزير إليها قائلا قبل أن ينسحب خارجا ليترك لمنظفي مكتبه فرصة تهنئتها :

- كان معاليه يرغب في أن يبلغك بنفسه ، ولكنه خرج في مهمة عاجلة وأسند إلى أمر التنفيذ .

فى دقائق كان الخبر قد انتشر ، فظلت في مكتبها تتلقى التهائى من الوافدين عليها . لاتخرج مجموعة حتى تحضر أخرى ، دون أن تتمكن من أن تخلو بنفسها أو

تنفرد بأحد من عيونها أو أذانها ، حتى تجاوزت الموعد المعتاد لانصرافها ولم يعد فى الديوان العام إلا من تتطلب طبيعة عملهم البقاء فيه . كانت تلقى نظرة على صورتها فى المرأة وهى تتأهب للانصراف حين أقبل عليها باسما مدير الشئون الإدارية تصحبه فتاة بدا جمالها الطبيعي واضحا وإن كانت خبرتها بإبرازه محدودة وقدمها إليها :

- الانسة مني ، موظفة وثائق بالمكتبة ، جات لتقدم التهنئة .

فابتسمت أميمة وأعادت تأملها وهي تصافحها ، هل كانت على وشك أن تقول شيئا حين قال الرجل برقة مبالغ فيها :

- أرجر آلا تحرمينا من اتصالك ، فنحن لا نستغنى عنك .
   فالتفتت إليه في دهشة فأضاف كأنه يفسر :
- ليس معنى نقلك لهيئة الكتاب أن تقاطعينا .
   كيف واتتها في لحظة القدرة على أن تبتسم وتقول بهدوء :
  - طبعا ، وهل تشك في ذلك .
     وكيف استطاعت أن تظل متماسكة وهو يضيف :
- سنتسلم الأنسة المفاتيح لأن المفروض أن تتسلمي عملك هناك غدا.
   كيف أمكنها أن تقول بصوت خلا من الانفعال:
- ربما يستغرق ذلك بعض الرقت لأننى سأسلم كل شيئ بمحضر رسمى . وكيف استطاعت أن تضحك وهي تضيف :
  - معلهش يا أستاذ سند ، سنتأخر معنا قليلا . فعقب الرجل وقد عادت اليه تقطيبته المعهودة :
- لا تشغلى بالك بالمكتب وتجهيزاته سأوقع أننى استلمت كل شيئ ، المهم هو الوثائق .

قالت أميمة بهدره:

- الوثائق عندى منظمة تنظيما دقيقا في ملفات وسأسلمها ملفا ملفا فلا تحمل هما . قالت منى في وجل:
  - سأساعدك في عمل كشف حصر بكل شيئ . ونظرت إلى الأستاذ سند وكأنها تستنجد به ، فأضاف موجها حديثه إلى أميمة :
    - جهزى أنت الملفات وسأتولى أنا إملاء البيانات .

 عاد أحمد من الكلية لا يستطيع أن يستعيد توازنه تحت ثقل إحساس كثيف اختلطت فيه المشاعر المتباينة ، مزيع مضطرب موار من الحزن والأسى والجزع والألم والعجز والرفض والهوان والاستهانة والاستسلام والتمرد والانسحاب والتصميم والكابة والمغرف والتقوقع والثقة والانهيار والثورة . حاول عبثا أن يستوضع مشاعره ويستقرئ أفكاره ، لكنه في نفس اللحظة التي كان يحس فيها بأتها توشك أن تتحدد وتتبلور في اتجاه إذا بها تتفجر متناثرة في كل اتجاه ، فتصبح النفس أعمق ظلمة وأكثر تمزقا وأشد إيلاما وأبشع عذابا . حاول أن يلجأ إلى النوم لعله يحقق شيئا من هدوء يمكنه من أن يتأمل ما كان ليفكر فيما يمكن أن يكون لكن النوم جفاه حتى صار بدوره رافد عذاب . . . الأعماق لهيب مستعر لا يستطاع معها غقلة ولايقظة ، لاسبيل لها إلى حركة أو سكون ، لانفع فيها لصحبة أو خلوة ، لامجال بها لوعى أو ذهول ، لا طاقة لتصبر أوصراخ ، لارجاء في احتمال . . . . إنها مؤشرات جنون .

لم ييق إلا الصلاة . . . وشرع يصلي . . .

بدأ صباته مشدودا إلى مشاعره الحرى ، متلبسا بأفكاره المائجة . فمس حركاته الاضطرابُ وذاكرتُه النسيانُ . . . وبكي وعيناه تضرع مغمضة وروحه تنادى : اللهم

اكفنى شر ما يريدون ، وجنبنى كيد ما يدبرون ، وخفف عنى سوء ما يصنعون ، والطف بى فيما يكون .

واستمريصلي . . .

وابتهل إلى الله وهو ساجد يسأله السكينة والسلام ، فأى شيئ هين إلا أن تتمزق نفسه بددا ، فذلك هو عذاب السعير .

وظل يصلي . . .

وأحس بالخجل إذ أصابه النسيان لحظات ، ومن جديد انهمرت دموعه غزيرة من غير صوت ، وهتفت الأعماق سائلة المغفرة .

وظل يصلى . . .

وأسلمه الخجل من النسيان إلى الخجل من النفس إذ غيرها الموج الصاخب فحل بها اضطرابا .

وظل يصلي . . .

وقاده الخجل من النفس إلى الخجل من الله ، كيف يظن أن ابتلاءه بلاء ، كيف يدعى الإخلاص فيه وهر إلى غيره مشدود الوثاق .

وظل يصلى . . .

ويرقى به خجله من الله إلى الخجل أمام الله ، ويسمر إلى حيث يرقب ، فإذا هو يخف ، وإذا بأحماله لا تشده إلى الأرض بل تطلقه في الأفاق العليا ، وإذا بإنهاك جسده يصبح طاقة اقتراب ، وإذا به شفيف لطيف ، عذابه متعة في الأفق الأسنى ، وبقدر ما ازدادت قتامة سطع الضياء ، وبقدر ما تداخلت الطرق وتشابكت المسالك اتضح الطريق ، وبقدر ما تفجر الحزن وفاض العذاب حلت السكينة وأشرق الأمل .

وظل يصلى . . .

وإذا بوجدانه يهتف شوقا بغير لسان:

د اللهم إن كان ما يحل بي سبيلا إليك فلا تمنعه ، وإن كان واصلى بك فلا تقطعه ، وإن كان عذابي يقربني منك فلا ترفعه ، وإن كان موصولا برضاك فزيني منه .

اللهم لا تشغل قلبی عنك ، ولاتقمتر بدی قبله ، ولاتُخْرس لسانی عن ذكرك ، ولاتمبرف قدمی عن طریقك .

اللهم أنت الرجاء ، قيك الطلب ، إليك الفاية ، معك الصحبة . اللهم إنى لك ، قاجطنى بك ، قإنه ليس إلا أنت .

سيمانك ه .

. سانعال عيشفو

ثم أدركته اليقظة وكاتما بدل شخصا آخر ، نهض نشيط البدن صافى الذهن هادئ النفس يمارس ما ألزم به نفسه من عاداته المتبعة برضا وبود وبو الذى انقطع عنها في أيامه الاخيرة ، وزار عمه وتقبل عتابه وسمع له وتحدث إليه وتحمل عنه ، وترك في مشاعره تلك اللمسات الحانية التى يتركها في كل مرة يزوره فيها من الحب والرعاية والثقة ، ولكنه يتجاوزها في هذه المرة فيحس العم على غير العادة بقسط كبير من الطمأنينة والأمل فيفتر ثغره عن ابتسامة صادقة ويرتفع صوته بضحكة صافية وبو الني ضاعت ابتسامته ولم يعرف غير الأنين منذ وصله إخطار خوف الحاجة وذل السؤال الذي ضاعت ابتسامته ولم يعرف غير الأنين منذ وصله إخطار خوف الحاجة وذل السؤال . ثم يغادر عمه ليعود إلى منزله فيحس برغبة في الطعام فيمضى خفيف الخطا إلى الحسين ويقرر أن يتناول وجبته المفضلة التي لا يتناولها إلا في المناسبات قائلا لنفسه وهو يقضم بأناة لقمة الخبز المغموسة في سلاطة الزبادي منتظرا قطعة النيفة المطلوبة : وهو يقضم بأناة القمة الخبر المغموسة في سلاطة الزبادي منتظرا قطعة النيفة المطلوبة : وينتقل ليشرب الشاى الأخضر مستمتعا بكل رشفة فيه ، وتهب عليه نسمات الليل الندية

فتغريه بأن يسير مستمتعا فينهض ليسير وكأن كل ما كان مجرد ذكرى قديمة قد طوى النسيان تفاصيلها ولم يبق في الذاكرة منها إلا معالم باهتة ، ولم يعد يربطها بالنفس إلا رباط التأمل في محاولة لاستخلاص الدرس المستفاد :

# واكن شيئاً في أعماقه يحذر:

« إنهم يرقبونك منذ اللحظة التي خرجت قيها من المنزل ، وأظب الظن أنهم سيظلون وراك إلى اللحظة التي تعود قيها إليه كما قعلوا معك في الصباح ، ها هو ذا أحدهم على بعد ذراع عن يسارك ، والآخر على بعد خطوات خلفك ، إنهم كما ترى يمارسون عملهم دون محاولة استرمونفهم كأنهم يعبرون عن التزام بتنفيذ الأوامر أكثر من التناع بطبيعة العمل ، إنهم مساكين فلا تحاول أن تجهدهم كما فعلت معهم في الصباح فقد أدركهم الإجهاد ، لقد نك قسطا من الراحة أما هم فعناؤهم ظاهر » .

توقف أحمد فجأة وقد أغرته النكرة التي هبطت عليه فالتفت إلى الرجل الذي يسير خلفه وابتسم، تجاهله الرجل وأشاح بوجهه عنه ومضى لا يتوقف، ولكن أحمد مس ذراعه برفق فالتفت إليه مستنكرا فقال أحمد:

- إذا كنت قد تعبت فأنا مستعد لأن أجلس قليلا حتى تستريح .
   بُهت الرجل وألجمته الدهشة فتابع أحمد :
- لا داعى للانزعاج ، أنا لا أطلب منك أن تتوقف عن عملك وإنما قصدى أن أريحك .
   هل ظن الرجل أنه يسخر منه فرد بغضب :
  - امش في حالك ، لا شأن لك بي .
  - فتابع أحمد بهدوء وكأنه يشرح ليطمئنه:
  - يا أخي لماذا أنت خائف ؟ أنا أعرف أنك ورائى ولا أريد بك شرا .

تردد نظر الرجل بخرف حقيقى بين أحمد ورجل آخر كان يسير بعيدا عنهما ، ولكنه أخذ يتلكأ حين اقترب منهما ريما بدافع حب الاستطلاع ليسمع ما يدور من حوار ... ترى ... هل سمع العبارة التي قالها الرجل الذي استوقفه أحمد مغيظا وهو يترك أحمد مسرعا:

## - ستخرب بيتي الله يخرب بيتك .

ترقف أحمد لمطات وقد شعر بدهشة قبل أن يمضى في طريقة مفكرا : د هؤلاء الفلابة ماذا يريدون ؟ إنك لم تعرض عليه جريمة وليس بينه وبيتك شخصى ، قلماذا أصابه الرعب لمجرد العديث معك ؟١٥ .

لم يشغله السؤال الذي عبر بغاطره إلا فترة وجيزة ، فقد قفز إلى ذهنه فور ذلك خاطر أخر : د ليس السؤال الصحيح ماذا يريبون ? وإنما السؤال الصحيح ماذا يريبون أن يجعل منهم كلاب الصحيح ماذا يريد من أرسلهم خلفك ? هل يريد أن يجعل منهم كلاب الصيد فكلفهم بك أم كلاب حراسة تحافظ عليك حتى تحين ساعتك » هل كان ما أدرك أحمد وهو يفكر الإشفاق عليهم أم التعجب لهم : د أمر بشع أن يحول السلطان رجاله إلى كلاب يطلقها على خلق الله ... فلم يخلق البشر ليكونوا كلابا » . وما لبث أن استسلم بتفكيره في سؤال جديد : د كيف السبيل الكونوا كلابا » . وما لبث أن استسلم بتفكيره في سؤال جديد : د كيف السبيل إلى ردهم بشرا أسوياء كما خلق الله ؟» واستفرق في تفكيره حتى كاد يتجاوز الزقاق ، لولا أن رأى الرجل يتلكأ بعد أن اقترب من مدخله فأدرك أنه وصل ، والتفت الى الرجل مبتسما وكأنه يشكره وبعده : د لا تظن أن ماكان هو المعاولة الوحيدة ، ستحاول مرة أخرى » تحاشته نظرات الرجل المرعوبة الضارعة أن يمضى صامتا ، ولكن أحمد أتبع ابتسامته بالتحية بصوت خفيض :

# - سلام عليكم .

ولم تكن إلا خطوات محدودة كان بعدها في مدخل المنزل ، فلم ير الرجل بيتلع ريقه بصعوبة وهو يتلقى التوبيخ على سلوكه غير المنضبط مصحوبا بالتهديد برفع تقرير عنه،

ولم يشهده وقد تماسك بعد أن ألهمه التهديد بفكرة لمعت في ذهنه كبارقة أمل: « إليه الم يشهده وقد تماسك بعد أن ألهمه التهديد بفكرة لمعت في مسيمين بالتبليغ عما حدث ، أليس محاولة واضحالشرائه من يري يدرى ماذا يكون وراجا ١١ه .

ظلمة المدخل عادة متبعة فليس في استطاعة أحد من السكان أن يتحمل تكلفة مصباح يضاء ، لكن أحمد يعرف طريقة جيدا حتى وهو مغمض العينين ، ويستطيع أن يجتاز الدرجات الكسورة متحاشيا أن يلمسها ، ويمكنه أن يمد يده بالمفتاح إلى كالون الباب دون أن يحيد عنه شعرة ، لكنه يحس وهو يفتح بشيئ غير مألوف ، هذه الهسهسة الغريبة التي تبدو كما لو كانت تحاول لفت نظره ، يتوقف طرفة عين يتسمع ، ثم يستمر في فتح الباب ولكن صوتا شديد الخفوت لا يكاد يسمع يخاطبه :

- أحمد .

فتتجمد يده بينما يستمر الصوت :

- أنا عمر .

ويدخلان .

هل كان أحمد في حاجة لأن يقول له عمر فور بخوله :

- اجلس كما لوكنت وحدك ، ولاترفع صوتك .

أيقن أن شيئا خطيرا قد وقع أو هو على وشك الوقوع ، خفق قلبه وهويضيئ المصباح وبادر إلى المائدة التي رصت فوقها الكتب على غير نظام فمد يده تلقائيا ليسوى الأوراق المتناثرة لرسالته التى ألقاها في فورة يأسه عند عودته في الظهيرة قبل أن يلتفت إلى عمر متسائلا:

- تشرب شایا .

فيرد عمر بهزة خفيفة من رأسه إيجابا . هل كان ما يحتاجه في الحقيقة كوب الشاي ليخفف من انفعاله أم الوقت الذي يستغرقه صنعه ليستعيد هدوء حتى يستطيع أن يؤدى مهمته . همس عمر عاتبا وهو يرقبه يضع إناء الشاي فوق السخان الكهربائي الصغير :

- تأخرت كثيراً ، انتظرت إلى أن أصابني الهلع .

رد هامسا ،

- تمشيت بعد العشاء.

تسابل عمر:

- وقبل ذلك ؟ لقد حاولنا الاتصال بك مرات فلم تكن موجودا .

هل ابتسم أحمد أو هذا ما ظنه عمر فغمغم كأنما يحدث نفسه :

- الحمد لله ، خشيت أن يكرن قد أصابك مكروه .

وضع أحمد كوب الشاى على المنضدة الصغيرة بجوار عمر ، ثم رفع كوبه إليه وأخذ رشفة صغيرة أتبعها بإعجاب:

ـ الله .

هل استفر الإعجاب عمر فعدل عما اعتزمه من مقدمات وأثر أن يكون كلامه مباشرا وطلبه واضحا:

مطلوب منك أن تختفى فورا .
 نظر أحمد متسائلا كأنما أصابته الدهشة ، فتابع عمر :

لقد تم تدبیر کل شیئ ، وما علیك إلا أن تصحبنی إلى حیث أوصلك لأحد الإخوة ،
 ولاداعی لأخذ أی شیئ معك حتی لا تلفت نظر أحد .

رفع أحمد كوبه إلى شفتيه وكأنه غير مبال بما يسمع فأضاف عمر متبرما:

- الرقت ضيق.

قال أحمد بصوت هادئ مستفسرا:

- عل جد جدید ؟

أحس عمر أنه قد أخطأ إذ بدأ من النهاية ، فليس أحمد بالذي ينفذ بون أن يقتنع ، أخذ يحاول أن يتدارك ما كان وأن يبدأ من البداية :

- طبعا تعرف أنك تحت المراتبة .
  - وهل هذا جديد ؟

تايم عمر بهدوء:

- لدينا الأن معلىمات مؤكدة أنك ضمن الأهداف المحيدة.
  - للاعتقال ؟

رد عمر بصوت يجمع بين الحزن والسخرية:

- وهل يمتاج الاعتقال إلى مراقبة ؟! للتصنية الجسدية طبعا . تسائل أحمد بهدر، من لم يدرك الخطر :
- لاذا ؟ لقد ترقف نشاطى في الأيام الأخيرة ترقفا تاما تقريبا .
   أجاب عمر بتلقائية :
- لم يعد مهما أن يترقف نشاطك أو أن يستمر ، قرار التصفية لا شأن له بالنشاط . استمر أحمد في تساؤل من لم يفهم :
  - لماذا التصفية إذن؟
- لأنك ضمن العناصر التي قرريا تصفيتها طبقا لخطة العملية « قالكون » الخاصة بالضربة الوقائية ،

نظر أحمد إليه بإمعان دون أن يفتح قمه ، فتابع عمر :

- أظنك تعرف أن الجهاز الخاص قد استعان بعدد من خبراء المساد والسي أي إيه المساعدة في وضع خطط تصفية القرى المضادة ؟
  - أمر طبيعي .
- لقد انتهوا من عملهم وقدموا توصياتهم وتم وضع الخطط التفصيلية وصدرت الأوامر بالبدء في التنفيذ ، وبدوا فعلا .
  - ظل أحمد ينظر إليه منتظرا فأضاف عمر:
- خلاصة ما توصلوا اليه أن الاعتقال في هذه المرحلة أمر غير مستحب لأنه يترك أثارا سياسية ضارة بسمعة النظام ، وأن الاجراء البديل هو التصفية الجسدية للعناصر المركية على أن تختار بعناية كافية .
  - هل كان ما دفع أحمد إلى السؤال هو القلق أم حب الاستطلاع:
    - ما هي هذه العناصر ؟
- طبقا للمطة هناك أولويات ، ولكن الهدف النهائي هو تصفية جميع العناصر المؤثرة .
  - عتب أحمد بحسم :
  - مستحيل ، لايستطيع نظام في الدنيا أن يغتال الآلاف .
    - قال عمر يهدوء:
- لا تقاطعنى واسمعنى إلى النهاية . . لقد استهدفت الخطة عزل القيادات المعارضة وشل فاعليتها تميهدا للقضاء عليها ، وذلك يقتضى فى المرحلة الأولى تصفية العناصر المؤثرة بحيث تفقد هذه القيادات صلتها بالواقع ، وبالتالي يمكن القضاء عليها من غير مضاعفات .
  - لم تقل ما هي هذه العناصر.

- عنامس التنظيم والتثقيف والاتصال.
  - مكذا إذن .

واستغرقا في الصمت فترة ظنها عمر كافية ليجيل أحمد في ذهنه المعلمات الجديدة ، وليستعد لتلقى الاضافة العاسمة ، فقطع الصمت ليقول بأناة وهو يضغط على الحروف:

- رصدت الجماعة بعض عناصر الاغتيال في الجهاز الخاص تتبعك .

  هل كان سؤال أحمد لمجرد أن يقطع صمته أم محالة لكي يسترعب الخبر :
  - 9 1341 -
  - ريما كانوا يتعرفون عليك ويدرسون الظروف المحيطة بك .

    هل كان أحمد يعقب أو يتمنى حين قال :
    - ريما كانوا مخبرين عاديين ، لقد لا حظت بعضهم ، وهل كان عمر يسخر أم يؤكد حين سأله :
      - وهل تتوقع أن تكون على رؤوسهم ريشة ؟! .
         وتوقف لحظات ثم سأله :
        - أخبار مزعجة ، أليس كذلك .

تمتم أحمد بهدوء:

- الأعمار بيد الله ، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا .

  هل غاظته الإجابة الهائنة فقال بانفعال :
  - علينا أن ناخذ بالأسباب . واصل أحمد هدوء وهو يقول باستسلام :

- أين نفر من قدر الله ؟
- فراصل عمر غضبه وهو يرد:
- نفر من قدر الله إلى قدر الله .
- وران الصمت فترة قطعها عمر بقوله:
- لسنا في مجال مناقشة نظرية ، نحن في حالة ضرورة .
   ظل أحمد صامتا فأضاف عمر كأنما ينبهه :
- لقد تأكينا من كل شيئ ، لم يعد تجميد النشاط مفيدا ولا مفر من الاختفاء . تمتم أحمد كأنما يتساط .
  - ألا يمكن أن أخذ فرصة للتفكير ؟
    - فرد عمر بسرعة :
- وهل يمنحونك هم هذه الفرصة ؟!
   وأدركهما الصمت من جديد ، ثم قطعه عمر فقال وهو ينهض ناظرا إلى ساعته :
  - حتى أو كان الأمر مجرد احتمال فمن واجبك ألا تعرض نفسك للخطر.

لماذا لم ينهض أحمد ؟ ماذا كان يقول لنفسه وهو ينظر إلى عمر كأنه يعتذر ؟ هل أرهقه التفكير في الموقف فأراد أن يغير الموضوع ؟ ما الذي جعله يتذكر ما حدث في الصباح ؟ لماذا كان صوته أقرب إلى السخرية وهو الذي كان لحظتها مفعما بالغضب ؟

- هل تعلم أن المشرف استدعائى فى الصباح ورد إلى الرسالة طالبا إعادة صياغتها
   من جديد بعد أن حذف منها فصلا كاملا ، قال إنه ألصق بموضوع زميل آخر .
   قال عمر ، يصوت يجمع بين الاستنكار والدهشة :
  - أهذا ما يشغلك الآن ؟!

تابع أحمد وكاته لم يسمع سؤاله:

- الغريب في الامر أننى حين عدت لم أجد الفصل المحنوف.

قاطمه عمر وقال بحسم وهو يحدق في عينيه:

- الآن لم تعد المسألة احتمالا بل مسارت يقينا ، إنهم يريدون أن يبقوك تحت نظرهم حتى تتم تصفيتك .

ابتسم أحمد لأول مرة منذ التقى بعمر ، وعقب وهو ينظر إليه عاتبا :

- يارجل ، لا تكن سبئ الظن إلى هذا الحد .

مد يده ليسلم عليه وهو يصحبه الى الباب قائلا:

- لا أستطيع أن أخذ قرارا الليلة ، وإن كان في العمر بقية سأتصل بكم إن شاء الله خلال يومين .

فتح عمر ذراعيه ليحتضنه وضمه بقرة إلى صدره وغمغم بصوت مفعم بالحزن:

- أستودعك الله.

وفتح الباب وأغلقه بسرعة حتى لا يرى أحمد قطرات الدمع الجائلة في عينيه وهي

دق فضل المائدة بقبضته وقال:

- خسارة أنه لم يقتنع مخلط بين المواقف الاستراتيجية والتكتيكية .

نطق العبارة بحزن حقيقى وهو يعيد مبسم الشيشة إلى فمه فعقب ماهر بحماس وكأنه يؤيده:

- لقد كنت دائما أرى أنه ممن يخلطون الأوراق.

أبعد فضل المبسم غاضبا وقال بحدة:

- من فضلك ابق خارج الموضوع . إنى أتناول بالتحليل موقف مثقف ثورى حقيقى مخلص لنضال الكادحين ، ولكنه ضل لما رأى حركة النضال مضطرة في ظل الظروف الداخلية والخارجية إلى المهادنة .

د ماذا يريد هذا الرجل أن يقول ? » ظل السؤال يلح على حامد دون إجابة وهو يرى فضل يواصل حديثه الطويل عن الظروف الموضوعية التي تحمل مثقفا ثرريا مثل فاروق على أن يسيئ فهم الموقف التكتيكي لقيادة النضال الطبقي ويتهمها بالاستسلام العملي للدكتاتورية المعبرة عن تحالف الانتهازيين والطفيليين والعملاء اكتفاء

بإطلاق الشعارات التي تتحدث عن الجماهير وهي في نفس الوقت منفصلة عنها عاجزة عن الالتحام بها وبناء وعيها . استمر حامد يتأمل فضل وهو يتكلم دون انقطاع ، كان حزنه الثقيل يتجلى في كلماته وينعكس في نظراته وتنطق به حركاته كلما تذكر كلمة أو عبارة في المحاورات الطويلة التي دارت قبل أن يقرر فاروق الانفصال . هل كان يحس بالذنب لفشله في إقناعه بموقف القيادة أم لفشله في إقناعه بالالتزام التنظيمي أم يتعذب لإدراكه بأن طاقة متجددة قد أهدرت في مجرى مغاير ؟

- هل كان ما شاهده في قريته بالفيوم عاملا أساسيا في هذا التحول ؟ ربما . لأنه عاد بعدها يطلب إصدار بيان يندد بما حدث ، ولما رفضنا قال ساخرا اعتبروا قرية كحك إحدى قرى بتاما أر شيلى أر نيكاراجوا ، ولما قيل له إن ما يحدث فى الفيوم صراع بين بورجوازيين غضب وقال إن الذين قتلوا فيها كانوا من الكادحين الذين لا يجدون قوت يومهم ، ولما قيل له والذين قتلوهم أيضا هم من الكادحين الذين لا يجدون قوت يومهم وأولا وجودهم فى الأمن المركزى لماتوا جوعا ولأن علينا أن نسلك الطريق الطويل وهو النضال لبناء الوعي الطبقى حتى يمكن إنهاء الصراع لصالح الجماهير ، ثار وقال ان النضال لا يكون عن طريق تقديم تفسيرات جاهزة لكل ما يحدث وإنما يكون بالالتحام الحقيقي بالجماهير لصنع ما يجب أن يحدث ، وصمم على إصدار بيان .

قال ماهر بحثر:

- أظنكم أصدرتم بيانا .

تابع فضل:

- كان موقفه قويا فأصدرنا بيانا متوازنا ، ولكنه احتج فور إصداره ورأى أنه بيان هزيل يغازل السلطة ويخون نضال الجماهير التي تسحقها الديكتاتورية في كل مكان ، في حلوان والمحلة وعين شمس والكوم الأحمر والفيوم ، وصمم على عقد اجتماع طارئ الجنة المركزية .

تسامل حامد متعجبا:

- من أجل البيان ؟

رد فضل وهو يرمقه بنظرة استخفاف:

بالطبع لا ، وإنما ليعرض عليها خطته التي أطلق عليها : « الاستراتيجية : الثرابت والمتغيرات » .

هُم حامد أن يساله:

- وهل اجتمعت اللجنة ؟

واكنه تذكر نظرته إليه فأثر المست ، هل أحس به فضل فتابع :

- ولم يكن عقد اللجنة المركزية ممكناً.

لم يجد حامد هذه المرة حرجا في أن يسأل:

s isu -

فرد فضل وهو يردد بصره بينه وبين ماهر:

- لأسباب كثيرة ، منها ما يتصل بالظروف الأمنية ، ومنها ما يتصل بمدى أحقية كادر معين في طلب عقد اجتماع على هذا المسترى ، ومنها ما يتصل بطبيعة الموضوع المطلوب عقد الاجتماع من أجله .

واصل حامد النظر إليه مستقسرا فواصل فضل:

- لم يكن ممكناً مثلا أن تجتمع اللجنة لكى تبحث تخلى الكوادر عن الخط العلمى بدعوى أن التحليل الموضوعي يثبت تاريخيا وواقعيا فشل هذا المنهج في إدراك الواقع وعجزه عن احتوائه.

هل أخطأ حامد حين سأل:

- Uil?

فلماذا إذن غضب فضل والتفت إليه قائلا بحدة :

- حدد موضوع سؤالك.

صمت وكأنه لم يفهم ، فأضاف فضل:

- هل موضوع سؤالك الاجتماع أو الموضوع.

لم يجد حامد مفرا من الإجابة فقال بحذر من يتحسس طريقه:

- الأمران معا .

رد فضل:

- على المستوى الشخصى كان رأيي أن الاجتماع إذا كان ممكنا مقبول أما القضية فمرفوضة .

هل كان يشرح موقفه القديم حين قال بحسم:

لقد كان تقبل الفكرة الدينية يحتاج إلى مقدرة هائلة على اجتياز الثوابت التي لا
 تقبل عندى مناقشة .

هل أراد ماهر أن يشعره بمشاركته له حين قال:

- لم يكن كل هذا مبررا لكي يرتمي في أحضان أعدائنا من الرجعيين .

اكتفى فضل هذه المرة بالنظر إليه ساخرا وكأنه يسأله: « منذ متى كان للانتهازيين أعداء ثابتون ١٦ » وغرق فى الصمت ، تبادل ماهر وحامد النظرات وهما يتأملان وجهه الذى كان يعكس بوضوح عناء لم تخففه الأيام وعيونه تحدق فى الفراغ وكأنهما يتساءلان: هل يستعيد ما كان أم يتأمل ما يكون ؟:

کثرا ما آلح علی سؤال: کیف یمکن لمثقف ثوری مناضل أن یصبح داعیة لقیام
 دولة دینیة .

لم يتمالك ماهر نفسه فقال:

- إنها الانتهازية .
- غلم يتمالك غضل نفسه وقال بسخرية :
- الانتهازية نعرفها جيدا ، أن تمالئ السلطة اتحقق بها ومن خلالها تطلعاتك ، لكن أى انتهازية في أن تقف في مواجهتها وتتصدى الضرباتها ؟

قال ماهر بغضب:

- إنهم يتملقون الجماهري ليركبوا موجتها.

فتابع فضل دون أن يتخلى عن إيقاعه الساخر:

- وما الضرر في أن يلتزم المثقفون بالتعبير عن تطلعات الجماهير وأن يتبنوا إرادتها .

تمتم ماهر بصوت يجمع بين الفيظ والدهشة والذهول:

-- كأنك تؤيده.

فاكتفى فضل بإحداث صوت أنفى تعبيرا عن الاستخفاف والسخرية .

هل أراد حامد نجدة أستاذه فسأل:

- فما رأيك أنت؟

قال فضل بعبوس حائر:

- حتى الآن لا أجد جوابا ، في البداية قلت ربما كان موقفا تكتيكيا يحاول أن يحقق به من خلال الجماهير الواسعة المؤمنة بالدين ما عجزنا عن تحقيقه بالايديواوجية المؤمنة بالعلم ، واسترحت لهذا التفسير حينا ، ولذلك كنت كلما سمعت عن قدرته على تحقيق انتشار جماهيري ازددت إعجابا لدرجة أننى فكرت في مرحلة من المراحل أن علينا أن نعيد النظر في تكتيكاتنا في ضوء هذه التجربة ، إلى أن قابلته فأدركت أننى كنت واهما ، وأننى لم أكن أحلل ما يحدث بقدر ما كنت أعبر عن رغبتي فيما أحب أن يحدث .

وصمت فضل من جديد قبل أن يضيف بلوعة :

- مرة أخرى أعترف بخطئي .

هل أصابته لمجرد التذكر رعدة ؟ ارتجفت يده وأوشكت القهوة ان تنسكب لولا أن سارع بوضع الفنجان أمامه بعد أن سقطت بضع قطرات أصابت رداء و سارع جليساه بإخراج المناديل الورقية وقدماها إليه ليجفف الرداء ،، ولكنه تجاهل أيديهما ونظر في الفراغ بقسوة وهو يضغط على أسنانه فكفا عن الحركة ، والتزما بالصمت واكتفيا بالنظرات المرسلة ، هل كان ما أصابهما من وجوم سببه الاحترام أم الترقب ؟

- لم يكن فاروق الذي عرفته ، لقد تغير فيه كل شيئ .

كيف استطاعت نبراته أن تبدد الرجوم في لحظة واحدة وهو يضيف ضاحكا:

- حتى شكله تغير.

والتفت إلى حامد يسأله:

- تعرف فاروق؟

فهز رأسه نفيا فتابع فضل موجها سؤاله إلى ماهر:

- الم تصفه له ؟

رد ماهر باستهانة:

- شكله أخر ما يمكن التفكير فيه .

عاد فضل إلى حامد:

كان أسمر نحيفا أقرب الى القصر .

أضاف ماهر محدثًا حامد كأنه يفسر:

طول عمره يعانى من سوء التغذية .

والتفت إلى فضل ليضيف ضاحكا:

- لعله تضخم الأن من أكل الفتة و . . .
- أشاح فضل بيده فترقف ماهر بينما استمر هو:
- خيل إلى لحظة أن قابلته أننى لا أعرفه ، ازداد هزالا إلى الدرجة التى بدا فيها أكثر طولا ، وأحاطت لحيته التى وخطها الشيب بوجهه كما لو كانت إطارا يحدد مجال الرؤية فأصبح أكثر إشراقا ، وشفتاه الرقيقتان ظهرتا أقل صرامة مما تعوينا أن نزاه ، وشعت عيناه علي عكس ما ألفنا بنظرة وبود أقرب الي الابتسام برغم الهالات السوداء ، وصوته العميق ..

قاطعه ماهر:

- كان مىرتە دائما مستفزا .
- فتابع فضل وكأنه لم يسمع اعتراضه:
- صار صبيته أكثر عمقا ، يتسم بتلك القدرة الغريبة على السيطرة على آذان سامعيه ولحظة بعد لحظة تدمن الآذان نبراته وإيقاعاته المتميزة فيصبيب مستمعيه شيئ كالنشوة ، حتى لقد خيل إلى أن من يملك هذا المعرب يستطيع أن يسحر المستمعين ويفقدهم الرعى ، بينما الحقيقة ... وا أسفاه ... أنه هو الذي فقد وعيه .

تسامل ماهر باهتمام:

- كانيهدى؟
- فأجاب فضل بجزع:
- بالعكس كان كلامه شديد الترابط والإحكام ولكنه مخالف لكل القوانين التي نعرفها .

كاد ماهر يتابعه بالسؤال بعد أن رأه يصمت لولا أن وجده يعود إلى ضغط فكيه حتى يصدر عنهما صرير واضح قبل أن يصفق مستدعيا الجرسون ، وهو يشير اليهم ليطلبوا ما يريدون ، هل كان حريصا على أن يحملهم على التفكير في شيئ ما بعيدا عن

تأمل انفعالاته ؟ وهل كان الجرسون يعى ما يراد منه حين أخذ يطيل فى ذكر أنواع المشروبات التى عنده مما لم يجربوه ويشرح فائدة كل منها ؟ وهل أحس أنه أدى ماعليه فانحسرف فور أن طلب منه فضل شراب الينسون بالنعناع لهم جميعا من غير أن يعبأ بتحفظ جليسيه ؟

التفت حامد إلى ماهر مبتسما وهو يقول:

لم أكن أعرف أنك تشرب الينسون .

فقال ماهر ضاحكا وكأنه يقدم نصيحته:

عليك دائما مع الأستاذ أن تسمع وتطيع .
 ابتسم فضل معقبا مرجها كلماته إلى حامد :

- لابد أن أستاذك راض عنك ، فهو يمنحك نصف سره المقدس .

هل صدق حامد العبارة فسأل باهتمام :

- والنصف الاخر؟

قهقه فضل وهو يقول:

أنت طماع فعلا.
 وتابع وهو ينظر إلى ماهر بإمعان ريما ليستفزه:

- أتمنى أن أعرف ، ولكنى أظن أنه لن يسمح لأحد أن يعرفه أبدا .

هل كان ماهر يرد على الاستفزاز حين قال بسخرية :

- كيف وأنت أول من علمنا ، ولكن الزمن يترك أثره حتى على العباقرة . صاح فضل باستنكار ممزوج بالدهشة :

sti -

فتابع ماهر بنفس النفمة:

ألم تكن تقرر دائما أهمية مبدأ التكيف مع المواقف المتغيرة حتى يمكن استيعابها
 وتوجيهها ، إننا لم نفعل غير التطبيق .

هل كان الياس هو الذي حمل فضل على أن يقول بهدوء :

- ريماً كان العيب في التطبيق لا في المبدأ ذاته .

أم كانت الرغبة في أن يحظى بلحظة نامل: « كيف لمبدأ علمى أن ينتج نتائج متناقضة ؟ ألم يتهمك فاروق أيضا بالهمود الفكرى والعجز عن التكيف مع الواقع ؟! كيف يدعي كل منهما التوافق مع الواقع رهما علي طرفى نقيض ، أحدهما دعى انتهازى عميل محوره نفسه لا يرى في الكرن غيره والاخر مجنون يسعى الموت واعبا كا يفعل مؤمنا به من أجل قيم غيبية طالا أنكرها ».

قال حامد بسرعة محارلًا استباق خلاف لاحت بوادره:

لم تكمل كالمك عن فاروق .

قطب فضل كأنما أعادته العبارة الى ما لايريد وهو يقول:

لاشيئ يستحق الذكر ، أصبح مجنوبا تحكمه فكرة واحدة ، أن حكم الدين قادم ، وأن الدين وحده هو القادر على بناء حضارة جديدة ، وكلما حدثته عن الظروف الموضوعية التي تجعل حركة التطور في اتجاه مضاد للدين فسر هذه الظروف بما يجعل الدين هو المستقبل ، وكلما شرحت له الصعوبات العملية التي تجعل حكم الدين مستحيلا أفاض في ذكر الاحتمالات حتى لايدع مكانا إلا جعل قيام الحكم الديني فيه أمرا واردا ، مرة لأنه يلبي حاجة المتخلفين ماديا ، ومرة لأنه يلبي حاجة المضائعين روحيا ، مرة لانه يعبر عن تجربة حدثت وأثبتت نجاحها في بناء حضارة عظيمة لم يصبها الانهيار إلا لأن أصحابها قد تخلو عنها ومرة لأنه يمثل تجربة يجب أن تحدث بعد أن فشلت الحضارة المادية في تحقيق أهدافها الإنسانية .

قال ماهر بصوت يجمع بين السخرية والرضا:

- أنا سعيد لأنك أخيرا عرفته بعد أن كان يبهرك بقد راته العقلية .

ومد يده مسلما وهو ينهض ، فسلم طيه فضل بوجه جامد من غير أن يحاول النهوض .

أخذ فضل يتأملهما وهما يمضيان وقد بدأ ماهر في تقييم ما توصل إليه من معلومات ، كان فضل على يقين من أنه سيبدأ بعبارته المأثورة :

- لى تحفظاتي علي ما سمعت ،

ولكن ماهر كان قد افتتح تعليقه لحامد بقوله مغلفًا غضبه بالسخرية :

- ألم تجد غير هذا المجنون الذي لم يعد يحسن حتى الكلمات ؟ لقد مات من وقت طويل .

ظل فضل يتبعهما ببصره حتى غابا في الظلمة قبل أن ينادى الجرسون ليقول برقة:

يا ابني أن أران العودة ، فقدمت من التعب .

غنادى الجرسون زميله ليحمل معه الكرسى الخشبي الذى يجلس عليه العجوز العاجز ، ومضيا بخطى وتيدة محاذرين التعثر إلى أن ابتعلتهم الظلمات .

 التفتت أميمة إلى منى في مدخل الوزارة وثلاثتهم يقفون في انتظار السيارة الحكومية وقالت برقة جهدت حتى جعلتها طبيعية :

إذا احتجت لأى شيئ فلا تترددى في طلبى ، سأكون كما تعلمين وكيل الوزارة في
 هيئة الكتاب .

غمغمت منى بصوت غير واضح وقد أصابها الارتباك ، فبادر الأستاذ سند وأشار إليها أن تركب السيارة التى توقفت أمامهم ثم التفت إلى أميمة ليقول قبل أن يتبع منى إلى السيارة :

كان يسعدنى أن أرصلك يا مدام لولا أننا مرتبطون بموعد مهم لا يحتمل التأخير .

هل تمرست أميمة بالمفاجآت اليوم فلم تتأثر بالمفاجأة الجديدة ، أم كانت تستعيد تجربة قديمة فأيقنت أن أى تعبير على وجهها سيكون محور حديث يقبل التعليق والتفسير والحذف والإضافة ، فقالت وصوتها كوجهها يحاول أن يخلو من الانفعال:

- لا تحمل همًّا يا أستاذ سند ، التاكسيات هنا كثيرة .

محرصت على أن تلتفت إلى السيارة وهي تمر بها لتمنح ركابها بسمة شدَّتها إلى

وجهها ، ولكنها لم تتمالك نفسها بعد أن اجتازتها السيارة فأرسلت خلفها بصقة الشمئزاز.

و أبدا ان تكونى مثل الأغريات ، ان تملأ عينيك الدموع وتهرفين بعبارات الاستفراب والدهشة ، وتتساطين بإلماح عن سبب استبمادك ، وتستجيين البقاء في موقعك ، أبدا ان يجعلوك متعتهم أياما بغير عدد ، ينقلون كلماتك ويقلون صوتك ويبتلون حركاتك وينفس كل منهم عن حقده وعجزه وذلك بابتكار حركة أو إضافة كلمة ، أبدا ان تكونى ، فإن من يُستبعد من هذا المكتب لا يعود إليه ، تلك هي المقيقة التي كانت والتي ستظل ، حتى لا تتاح لأحد الفرمة ليؤمن تفسه بالمصول على الأسرار التي يريدون إخفاها ، حتى لو رغب المابون الذي يتجهان إليه ليبلغاه بما تم كما لو كان هر صاحب القرار المقيقى . أنت تعرفين بخبرتك أنه لا يقودها إليه إلا لكي تراه عن قرب فتكسر حاجز الرهبة فلا يصيبها الفزع الذي يغزوها وأمثالها لمجرد ذكر منصبه ، حتى تكون قادرة على أن تألفه وتتمامل بسلاسة معه ، فتصبح في أقرب وقت – كما كنت – الواسطة الجيدة في كان شيئ ، هل نسيت ما كان وأنت ما زلت غارقة فيه ؟ ا

لماذا لم تتوقف لتستوقف سيارة برغم ما هي عليه من إجهاد ؟ لماذا لم تحس بجرع مع أنها لم تتناول حتى في الصباح طعاما ؟ لماذا عدات عن الشوارع الرئيسية إلى الطرق الجانبية الصغيرة المتداخلة المتقاطعة ؟ كيف ترى ولا ترى ؟ كيف تسمع ولا تسمع ؟ كيف تتوقف إلى جوارها سيارة بعد أخرى ولا تحس ؟ كيف تحملها قدماها ولا تشعر بهما ؟ كيف وصلت إلى النيل ؟ أهى تلك الجالسة تتأمل الأضواء الغارقة فيه ؟ كم مضى عليها حتى التفتت إليها أنظار متسكعة ؟ كيف استطاعت أن تتماسك وهي تركب التاكسي ؟ كيف نزلت أمام منزلها مع أنها لا تعى ما حولها ؟ أهى التي تصعد الدرجات تجرجر أقدامها ؟ هل هي التي تحاول فتع الباب فتخطئ وضع المفتاح مرة بعد مرة ؟

أهى التى لا تكاد تعمل حتى تسند ظهرها إلى الباب وتنفجر في البكاء فتعض شفتها السفلي حتى لا تصرخ ؟ كيف تمكنت أن تصل إلى فراشها لتدفن فيه وجهها وتطلق برغمها صرخاتها ؟

د اصرخی ، اصرخی ما شئت ، فهذا من المكان الوحيد الذي لن يراك فيه أحد » .

د أه لو تنامين ، لكن هل تستطيعين أن تنامى ؟ لو أدركك النوم ريما خلف عنك يعض ما في قلبك ، لكن كيف ياتي والشاهد تتواثب وتتداخل وتتقاطع حية أمام عينيك لم تزل 1 كيف تنامين والذاكرة تنزف ما كان وكأنه كائن ? كيف يمكن أن تنامى وأنت ترين من جديد الجزئيات المستيرة والتقصيلات الدتيلة التي ظننت أن الذاكرة قد نسيتها إلى الأبد تبعث لتملأ قلبك حسرات ? كيف ترين في لمظة واحدة المشهدين معا : البداية والنهاية ، ها أنت ذي تعضلين المكتب الفاغر خائفة وجلى تتلمسين خطواتك الأولى فيه بثقة كالبة وإرادة مصطنعة وعلل مستعار وللب ظلله الياس ، وها أنت ذي تضربين منه مطريدة ذليلة يحرص القواد على أن يركب سيارتك أمامك تشفيا ومع ذلك لا تملكين إلا الابتسام ... كيف تتجارر مده اللحظات مع تلك الشاهد الأخر التي سطع فيها تجمك في الديوان العام وكلما صعدت في سلم الأمل درجة امتد أمامك رحبا مرحبا ، لا ترين فيه حاجبا ولا تمسين بماجز ، الأمر حيث كنت بيدك ، حتى بت واثقة من بقائك حيث تريبين كما تريبين ، لا يملك أحد أن يمس لك مرتفا أو يقول عنك كلمة أو يتجاهل لك رغبة ، يحكمهم الرعب إذ يتوهمون أنك تستندين إلى الجالس فوق الكرسى فأى مساس بك مساس به ، وأنت واثقة من أنه متى المالس فوق الكرسي لا يدلك لك شيئا ، لأنك كنت تستندين إلى المقائق لا الأرمام ، المقائق التي تصنع الكرسي والجالس فوته .

سنوات لم يستطع أن ينال منك شيئ بعد أن حفظت قراعد لعبتهم جيدا ، فأثبت براعة في تنفيذها . فماذا إذن حدث ؛ أمي رغبتهم في التغيير أم خطرك حين استسلمت واستكنت لرهم أنهم لا يستطيعون إيجاد بديل الله ، أه لو تنامين ، لكن النبم الشحيح الأصم ما يلبث أن تلده الظلمة والخوف والإنهاك فيحل في الجسد مواتا يستلب السمع والبصر والمقل ويلد أشباحا تتمايل وتتداخل وتشف وتتكاثف فتهطل مطرا أسود تنشق الأرض الجرداء له فتخرج شرا عجيبا لا تكاد تمتد إليه يدها حتى يصبح فيضان دم يفرق الأحياء فإذا بهم أموات ويغرق الأموات فإذا بهم يخرجون من قبورهم يرتدون أكفانهم البالية تساقطت جاردهم وتمزقت أحشاؤهم وتكشفت عظامهم يرتادون الطرقات يتكففون تاركين في كل مكان مروا به بعض بقاياهم يلتهمها الدود نهما حتى لكأن لأكله صوبتا أشبه بعزف ريح ، الصوت يتصاعد ويلمع قاذا هو سكين يهوى على الجسد المسجى طولا وعرضا ويتفجر من موضع كل طعنة دم أسود لزج عفن الرائحة يمتد خيوطا بغير عدد تتجمع وتتوالى وتترابط حتى تصبح في ومضة بحيرة تحيط بها من كل جانب ، اصرخى ... اصرخى ... اصرخى ... لكن الصرخات كلما ازدادت كلما شدتها إلى الأعماق اللزجة حتى تأتى اللحظة التي يمتلئ فيها الفم والعين والأذن بالدم الخارج منها والداخل إليها معا .

تستيقظ وكأنها كانت مصاربة طول الليل ، زاد الجسم همودا والعقل خدودا وفاضت الروح كأبة وينسا فتدركها تلقائيا رغبات متنازعة ، أتذهب لتسلّم عملها الجديد أم تبقى حتى تستعيد تماسكها ؟ ، تظل حائرة لا تستقر على شيئ زمنا طويلا ، تمد يدها أكثر من مرة إلى التليفون لتتصل بهيئة الكتاب لكنها في كل مرة تتوقف ، و عليك أن تمضى في الطريق الذي لا بديل عن اجتيازه ، لقد حققت أمس بتماسكك نصرا أنسد ما خططوا له فلا يصح أن تسمحى لضعفك أن يمحر ما حققت وأن يتبح للحاقدين متعة التشفى ، إنك في الهيئة ضمن دائرة الذرية ، فليس فيها من يشغل درجتك الجديدة التي رقيت

إليها إلا عدد قليل ، واذلك ستكونين في موقع يسمع لك بأن تدّعي ما قشائين تقسيرا لنقلك ، هيا ، احسمي ترددك وتسلمي للذهاب » وأخذت قستعد بما تملكه من أمضى الأسلحة : المكياج البالغ الروعة ، والعطر الشديد الجانبية ، والتايير البادي الفخامة ، والاكسسوار الذي يستمد سحره من انسجام عناصره جميعا وقلائمه مع الذي والمكياج أيضا . وألقت على صورتها في المرأة وهي في طريقها إلى الخروج نظرة رضا ، برغم ما تمور به الأعماق من انفعالات .

لم تك تدخل حجرة السكرتير الفاص لرئيس الهيئة حتى قالت بصبوت مقعم عالثةة:

- أميمة سعد ، وكيل الوزارة بالديوان العام ، أريد مقابلة الدكتور .
- فرد الموظف الصغير وهو ينهض مخالفا التعليمات التي لديه باستقبال بارد:
- أهلايا فندم ، شرفت الهيئة . لكن الدكتور ليس موجودا . هل يمكن أن تقابلي الأستاذ وكيل الهيئة .

ردت بتلقائية شابها شيئ من ترفع:

- لا مانع
- تفضلي يا فندم

فسارت خلفه بخطوات وثيدة وقد انتابها إحساس غير عادى . إنها تدرك من خلال تجاربها أن اللقاء الأول تحفظه الذاكرة أياما طويلة ، وأن الانطباع الأول يظل يحكم العلاقة إلى حد بعيد ، وهو ليس أكثر من واحد ممن هم في درجتها ولا ينبغي أن يحس فيها ذرة ضعف ، إنها ستبدأ من القمة ، وعليها أن تراصل البقاء فيها مهما كانت الظروف .

فى اللحظة التى رفعت عينيها إليه وهى تخطى خطواتها الأولى فى حجرة المكتب كانت عيناه تحدقان فيها ، وظل جالسا خلف المكتب الضخم المغطى سطحه باللفات المتعددة الأشكال لم يتحرك حتى صارت على بعد خطوة واحدة فنهض متكاسلا ليقول وقد شد على وجهه ابتسامة بدت لها بغير طعم:

### أهلايا مدام ، شرفت .

ومد يده مسلما مشيرا بالأخرى إلى كرسى أمام المكتب لتجلس عليه . حين سحبت يدها من يده لتجلس انتابها شعور بضيق لم يمنعها من أن تتبادل معه كلمات مألونة فى انتظار المشروب الذى أصر على تقديمه ، واكنها مع ذلك ظلت تلقى إليه نظره بعد أخرى محاولة استقراء قسماته فبدا لها محيرا ، كان يظهر فى جلسته خلف المكتب أكثر ضخامة مما كان حين وقف يستقبلها ، وكانت صلعته اللامعة التى استرعبت نصف رأسه يغطيها النمش البنى فبدا أترب إلى أولئك المفكرين الذين تشغلهم دائما قضايا لا معلة لها بالواقع ويملئرن أفواهم بكلمات يلوكونها مستمتعين وكانهم يمتصون منها رحيق الحياة الأبدية . ولكن عينيه الحادتين الصغيرتين اللتين علاهما الحاجبان الكثيفان المتدان في قوس متصل من الأنن إلى الأنن وشاربه الكثيف المنطلق في خط مستقيم فاصلا بين نهاية الأنف المتورمة المحمرة كثمرة برقوق فجة والشفاه الغليظة السوداء فاصد بي بعكس ذلك ، إذ تعطى انطباعا بأنه واحد من المهرجين الرسميين في فرق الفنون الشعبية ممن استمد خبرته من العمل في موالد الأقاليم .

لم تمد يدها إلى فنجان الفهرة الذي وضعه فراش المكتب على المنضدة الصغيرة أمامها ووجدت نفسها تنتقل تلقائيا إلى الموضوع:

- الحقيقة أن العمل في مكتب الوزير مرهق جدا ، خصوصا بالنسبة لي لأنه كان يعتمد على في كل شيئ ، ومنذ مدة وأنا ألح على الباشا في إعفائي منه ولما وافق أخيرا بعد أن لمس مدى إجهادى خيرنى في المكان الذي أحب الانتقال إليه ، فاخترت الهيئة .

- ونحن سعداء جدا باختيارك .

قالها الرجل وقد علت وجهه ابتسامة غير محددة الدلالة . هل كانت ترحيبا أم سخرية ، ثم أضاف بهدوء :

- وجودك معنا كسب كبير ، لكن هناك بعض الإجراءات الروتينية التي تعرفينها .

قبل أن تفتح فمها لتقول شيئا كان يستدعى مدير شئون العاملين الذى لم يلق إليها أكثر من نظرة سريعة مصحوبة بهزة رأس خفيفة وتفرغ ليستمع إلى الوكيل وهو يقدم إليه السيدة ويطلب رأيه في الموعد المناسب لتسلمها العمل ، فطلب صورة قرار الوزير قبل أن يصدر فتواه ، ثم تأمله بإمعان قبل أن يقول موجها حديثه إليها :

- مبروك على الترقية يا فندم ، لكن هناك مشكلة إدارية تمنع تسلم العمل .
   نظرت إليه مندهشة فأضاف مفسرا :
- لا توجد وظيفة وكيل وزارة خالية في الهيئة ، وقرار النقل لم ينص على نقل الدرجة
   من الديوان العام .

تسامل وكيل الهيئة بهدوء من يحيط بالمضوع واكنه يرغب في إحاطتها به:

- ما معنی هذا ؟

فرد مدير شئون العاملين وهو ينظر إليه:

- معناه أنه إما أن يتم تعديل القرار إلى الندب بدلا من النقل وإما أن يصدر قرار
   أخر بنقل درجة وكيل وزارة من الديوان العام إلى الهيئة لكى تشغلها المدام .
  - هل كان وكيل الهيئة يلمِّح إلى شيئ حين قال وكأنه يلومه :
  - لم لم تطلبوا في الميزانية ؟
     وهل كان مدير شئون العاملين يؤكد ما يلمح إليه الوكيل حين رد:
- طلبنا بالفعل يا فندم ثلاث درجات يستحقها موظفون بالهيئة منذ أكثر من خمس سنوات ، ولكن الوزارة رفضت .

- وما الحل؟

قالت العبارة بهدوء من يكظم غضبا مكبوتا . فالتفت إليها مدير شئون العاملين وهو يجيب بثقة :

- الحل في الوزارة .
- تسابل وكيل الهيئة:
- ألا تستطيع أن تسلم المدام العمل إلى أن تنتهى إجراءات نقل الدرجة .
   فرد مدير شئون العاملين بتلقائية من يضيف عقبة مرسومة سلفا :
- بالرغم من أن هذا خطأ إدارى فهناك مشكلة أخرى ، وهي أن كل الاجراءات المالية
   ستتوقف لحين نقل الدرجة .
  - هل كان وكيل الهيئة يشرح أم يسخر حين أضاف:
  - كأنك تريد أن تقول إنها ستجد نفسها آخر الشهر بدون مرتب.
    - ممت أن تقول معقبة :
  - نكثة سخيفة .
     ولكنها تمالكت نفسها فاستمر الرجل قائلا وكأنه يهون عليها الأمر :
  - على كل حال ليس استصدار قرار جديد من الوزير على المدام بأمر عسير.
     ونهض مادا يده وهو يقول:
- لقد سعدت حقيقة بلقائك ، ونحن في انتظار إتمامك للاجراءات .
  تجاهلت اليد المدودة وظلت جالسة والتفتت إلى مدير شئون العاملين لتقول بحسم لم
  يكشف عن ذرة من غضبها :
- سيصدر طبعا القرار الذي تريده ، لكن ما دمت قد حضرت اليوم فسأكتب إقرار
   القيام بالعمل ليوقعه الأستاذ الوكيل .

- رد الرجل مفزوعا وكأنه يعترض.
  - والإجراءات المالية ؟
     فيادرت بهدر، مهربة عليه :
- دعك من هذه المسألة ، قمن الطبيعي أن أصرف مرتبى هذا الشهر من الوزارة . القى مدير شئون العاملين نظرة استفاثة إلى رئيسه ، هل تخلّى الرجل عنه أم أحس بأن الرسالة المتفق على إبلاغها إليها قد وصلت بالفعل فقال :
  - ما دام الأمر كذلك اكتب إقرار القيام بالعمل لتوقعه المدام .
     ثم التفت إليها ليضيف :
  - وسلمتفظ به في مكتبى إلى أن يحضر الدكتور ليوقعه بنفسه .
     قالت أميمة متصنعة هدوط مبالغا فيه :
  - لا مانع عندى .
     والتقتت إلى مدير شئون العاملين لتضيف بصوت غلّفته نغمة ظاهرة السخرية :
     أظن أنه لا مانع لديك من هذا الحل الذي يرضى جميع الأطراف .

لم تكن المصادفة هي التي جعلت الدكتور شكري يوقف سيارته الـ ٢٨ إلى جوار فواكس أستاذه الدكتور شوقى أمام مبنى الكلية مخالفا عادته في وضعها بجوار المبنى الملحق ، ولم تكن مصادفة أن يذهب فور وصوله إلى الكلية إلى حجرته بالقسم لينبه الساعى بأن يبلغ الدكتور شوقى إذا رآه برغبته في أن يراه لأمر بالغ الأهمية وأن يسرع إليه ليبلغه فورا حتى لو كان مشغولا بالمحاضرات ، ولم تكن مصادفة أن يعود بعد إحدى محاضرتيه إلى القسم مستطلعا قبل أن يواصل محاضرته الأخرى ليخرج منها عجلا إلى حيث ترك سيارته ليطمئن على أن سيارة الدكتور شوقي لم تزل في مكانها . فيدرك أنه ما زال في الاجتماع ، فقد كان قلقه يتصاعد إلى درجة بالغة الحدة ، هل كان يحس بالننب بالرغم من أنه كان مقتنعا بأنه قد بذل أقصى ما يستطيع في شرح المستجدات في الجامعة لأستاذه ؟ ، لقد كانت المسألة في تقديره أكبر من مجرد موقف يمكن أن تفيد فيه بعض المعلومات ، فالرجل بحكم ظروفه الموضوعية لم يكن على استعداد للتسليم بما قاله له ، حتى لو استوعب دلالته ، قال شكرى لنفسه بحسرة من يحس بأنه أمام كارثة يعجز عن دفعها : « ليس سهلا أن يستطيع رجل كالدكتور شوقى عاش مترفعا عن الصفائر أن يتعامل مع أذكياء الصفوة الذين قنَّنوا الفهلوة وجعلوها علما يزرى بذكاء مكيافيللي ه .

وحين مَل مَن الانتظار في القسم وإرسال الساعي لاستطلاع السيارة في موقعها مرات متعددة تركت أثارها عليه فأثمرت تلكؤا أثر أن ينزل بنفسه إلى الساحة الفاصلة بين الكلية وإدارة الجامعة ليراه فور خروجه من الاجتماع . ولكن شوقي تأخر أكثر مما ترقم فأخذ شكرى يقطع المسافة من موقع السيارة إلى مدخل الإدارة القريب جيئة وذهابا وذهنه مشدود إلى القاعة الفسيحة التي يتخذ منها رئيس الجامعة مكتبا حيث يفترض أن يتم الاجتماع . ولما حل به الإعياء جلس في سيارته ينتظر متظاهراً بالانهماك في قراءة بعض ما في حقيبته من أوراق ، وعيناه لا تكفان عن التطلع إلى المدخل الذي يقع في مرمى البصر بحثا عن أستاذه فيمن يهبطون درجاته القليلة ، وتوتره يزداد مع مضى الرقت لحظة لحظة ، لم يكن يريد الستاذه الذي يحبه ويجله أن يراه أحد وهو في حالة غير لائقة إثر لقاء كان شديد الثقة بأنه لابد أن يكون عاصفا بصرف النظر عن المرضوع الذي يبحث فيه ، تمتم في أمنى وهو يلقى ببصره إلى السلم من جديد « لتجامل الراقع دائما محانيره ، من المؤكد أنه عاجز الآن عن فهم ما يرى ما يسمع » ورويدا رويدا عادت إلى الذاكرة ذكريات الأيام الخوالى ، منذ أكثر من عشر سنوات ، حين التحق بالكلية وتعرف على الدكتور شوقى في قاعات الدراسة فانبهر به ، وزاده انبهارا شموخه وسيطرته واعتداده وترقعه وتمكنه حتى لكأنه منح قدرة خارقة على التطبق الدائم في الأفاق الرحبة التي لا تحدها قيرد مما أهله لكي يطلق عيه صفرة تلاميذه ( جربيتير ) تعبيرا عن إعجاب بلغ حد الهرس ، ولكنه لما اقترب منه بعد ذلك ليتابع تحت إشرافه دراساته العليا أحس بأن شموخه وتساميه يصدران عن رغبة حقيقية في تجاهل الواقع ومحاولة الابتعاد عن مشكلاته ، وبينما كان يستبد به وببعض زملائه الذين يحبونه الغيظ لما يلمسون من تعمّد تجاوزه والاعتداء على بعض ما ما له من حقوق طبقا للتقاليد الجامعية كان يقابل موقفهم بنوع من الامتنان الصامت ىرن أن يتجارز ذاك إلى المواجهة والتصدى ، مكتفيا بتقسيراته الساخرة بأن الصغار دائما تحكمهم الرغبة في تجاهل الكبار في محاولتهم إثبات الذات ، وأن على الكبار أن يدركوا ذلك وإلا كانوا بدورهم صغارا . وقد مضت مدة طويلة قبل أن يستسيغ شكرى

هذا السلوك ، حين فهم الأسباب الإنسانية التي جعلته نهاية طبيعية لقصة نضال درامي شديد القسوة ترك آثاره النفسية الرهبية عليه فأسلمه إلى اليأس ، ولكنه كان في يأسه جليلا لم يسقط في شُرَك التكيف مع الواقع كما حدث لكثيرين مثله ، وإنما على العكس من ذلك فرض على نفسه ستارا حديديا صارما لا تتخلله ثفرة واحدة يمكن أن يتسلل منها الضعف ، ورفض باستمرار أن يُستدرج إلى المشاركة في أي عمل يمكن أن يُفهم منه إقراره للأمر الواقع ، حتى الأعمال ذات الطابع الثقافي كعضوية اللجان الفنية ، ميررا موقفه بعبارته الماثورة التي كان يتداولها تلاميذه في مواقف كثيرة : « كل هذه مماولات مكشولة التجميل الوجه القبيع الثقافة سقطت في الوحل ، وحين كان يعترض عليه ضمن المعترضين من خلصائه المقربين بأنه إذا شارك سيحقق من الداخل ما لا سبيل إلى تحقيقه من المارج كان يرد بأن هذا مجرد وهم يتعاطاه الراغيون في تخدير أنفسهم ، لأن الثقافة الرسمية تعبير مباشر عن ترجهات السلطة ، والسلطة إفراز تلقائي الوضع الطبقي ، مكتفيا بعد ذلك بعبارته ذات الوجهين : د اظنكم استم في حاجة إلى أن أشير مجرد إشارة إلى من تنحاز السلطة ، وهذا يقسر كل شيئ » فهل في وسع رجل على هذا النحو أن يلتقي بأي صورة مع النبط السلوكي الذي يفرضه العصر للقيادة في مجتمعنا ؟ إنها لمأساة حقا .

#### - أنت هنا :

التفت قرأى أستاذه الذى طال انتظاره له يخاطبه وقد توقف أمام باب سيارته ، كيف لم يره حتى وصل إليها ؟ يفعه إحساس مركب تداخلت فيه مشاعر متباينة من الخجل والفرحة والتوتر والطمأنينة والقلق والرغبة في الاستطلاع إلى أن يقفز من سيارته مغمغما بصوت لم تتميز فيه الحروف:

### - كنت في انتظارك.

ولم يشأ أن يزيد حتى لا يثير حساسيته المفرطة في لحظة يعرف مدى حاجته إليه

فيها ، وإذلك لم يرغب أيضًا في أن يتأمل وجهه الذي كان يفيض بأحاسيس مضطربة إن عبرت عنها قسماته ضمنا فقد هنفت بها عيناه صراحة .

- لماذا ؟ ماذا تريد ؟

هل كان شكرى يتوقع السؤال إذ أجاب بعجلة من أعد الاجابة سلفا في حين أنه لم تضطر بباله الفكرة إلا في هذه اللحظة:

- كنت أعيد أمس قراءة برومثيوس مرة أخرى والحت على أفكار كثيرة أحببت أن أناقشها معك .

نظر إليه أستاذه مليا وقد استند بجذعه إلى مقدمة السيارة و وصلت وسالتك يا بنى ، إننى أدرك أنه ما حملك على الانتظار إلا حرصك على ، وإن يحملنى على التظاهر بتصديقك الآن إلا حرصى على أن يظل أستاذك النموذج الأمثل الذي تتطلع إليه أعماقك ، أه أيها العزيز ، إن مثلك هو الذي يمتع الانسان القدرة على مواصلة الحياة ».

عَالِ الدكتور شرقى بصوت لم يخطئ شكرى في لمس نفمة الحزن والتأثر فيه :

- است راغبا في الذهاب إلى القسم ، فما رأيك في أن تتبعني لنذهب إلى أي مكان قريب نتحدث .

كاد شكرى يهتف بالموافقة لولا أن خطرت بباله فكرة :

- أقترح عليك اقتراحا أخر ، أن أصحبك في سيارتك لأتنى أخشي أن تتوقف سيارتي .

نظر إليه أستاذه مستطلعا فأضاف:

- إنها تحتاج إلى كهربائي .

واستمر كأنه يعابثه:

- على كل اطمئن لن تضمطر لإعادتي إلى الكلية ، وتركها هذا أفضل من أن تتوقف في الطريق .

ظل أستاذه ينظر إليه وكأنه يفكر فأكمل يحنُّه:

إنها كثيرا ما تفعلها معى ، وهنا على الأقل مكان آمن .

هل اقتنع أستاذه بالمبررات حين مد إليه يده بالمفتاح وهو يقول:

- موافق ، ويمكنك أيضا أن تقود .

فرد شكرى بحب حقيقى وهو يفتح الستاذه الباب المجاور لعجلة القيادة:

- بل القيادة لك دائما .

تمتم الدكتور شوقي وهو يتجه إلى الباب الآخر:

- يل ستقود أنت .

وما كاد يجلس فى السيارة حتى أطلق زفرة حرّى خالها شكرى لفرط شدتها مصحوبة بلهيب فتحاشى أن ينظر إليه حتى لا يقتحم مشاعره التى أحس أنه على وشك الانغماس فيها غائبا عما حوله ، ولكن السيارة ما كادت تتحرك حتى التفت شوقى إلى تلميذه ليقول:

- ماذا تتوقع أن يكون قد دار في الاجتماع ؟

هل جاء السؤال مفاجأة لشكرى فلم يستوعبه أو أثر أن يظل صامتا وقد أيقن أن السؤال ليس إلا تعبيرا عن رغبة في التفكير بصوت عال فقرر ألا يتدخل فيه حتى يتركه يمضى يحفر مجراه دون مؤثر خارجى .

استمر شوقى دون أن ينتظر إجابته:

- هل يمكن أن تتخيل أن يكون أستاذك معهم في خندق واحد ؟ برغم حرص شكرى لم يتمالك نفسه فتساط بدهشة :

- ضدمن؟
- لائما ، هل أخطأ حتى يُعرض عنه كأتما مسته بالسؤال إهانة ، تلك عادته مع محبيه من تلاميذه ، لكنه كعادته أيضا لابد أن يُتبع غضبه بمحاولة غير مباشرة الشرح:
  - إنك لم تستبعد الاحتمال.

رد شكرى بحدر من لا يرغب في الوقوع في خطأ:

- أعرف أراك ومواقفك جيدا ، لكننى أظن - مجرد الظن - أن ظروفا موضوعية معننة قد ...

لم يمهله حتى يكمل عبارته وقاطعه بغضب حقيقى:

- ان يستطيع أى ظرف ، حتى او كان تهديدهم لابنتى ، أن يحملنى على أن أتعاون مع عملاء عصر العمالة .

بادر شكري كانما ينسر:

- أنا لم أقصد طبعا ، ولكنى تصورت السؤال من قبيل الافتراضات ، من باب الاحتمالات العقلية ليس إلا ، فقلت لو أن ...

من جديد قاطعه شوقي:

- وحتى من هذا الباب يصبح التفكير فيه خطيئة .

لم يملك شكرى إلا أن يقول بصدق:

- أسف ، أسف جدا .

نا لم يلق استجابة لأسفه أضاف محاولا تهدئته :

ماذا أقول ، إنك أنت الذي علمتنا التفكير في الاحتمالات .

### فرد أستاذه بأسى :

- الثوابت لا تقبل الاحتمال بحال ، ذلك ما كنت أقوله دائما ، لكنك نسيت .

  مسمت شكرى كأنما يخشى أن يعقب ، فأضاف أستاذه:
  - تذكّر أن الاختبار العقيقي للانسان هين يمتحن في ثوابته.

مضت السيارة بهما دون غاية محددة وقد شملهما صمت أحس له كل منهما في أعماقه بضجيج ، صمت شكرى حائرا وصمت أستاذه ثائرا ، لم يعرف شكرى كيف يعيده إلى الحديث وأخذ يستكشف المسالك ويختبر الدروب حتى لا يسلمه أحدها إلى خطأ آخر ، وعجز أستاذه عن أن يفسر لنفسه كيف لم تتضح ثوابته حتى الآن لدرجة أن أقرب تلاميذه إليه في لحظة الاختبار الحقيقي اختلطت عليه الأمور ، هل كان السخط الذي أشرته المقابلة أثر في غرس بذرة رفض الذات ؟ من قبل كان ينظر إلى ما لا يفعل وينظر الي ما لا يفعل وينظر الي ما كان يجب أن يفعل ؟ « كان يتبغي أن تصل وسائتك إليهم قورية في اللحظة نفسها التي يعلقهم فيها الزهو بانفسهم وسلطتهم دون أن المحلة المناسبة التهم دون أن تغمرك غيبوية الإحساس بالهزيمة ، الكتك فين اللحظة المناسبة ليس كافيا أيها المحارب القديم ، فقد أغرى صمتك من يعرفك أفلا ليس كافيا أيها المحارب القديم ، فقد أغرى صمتك من يعرفك أفلا يكون أقدر على إغراء من لا يعرفك ، أن الك أن تعترف بأنه ليس بالصمت وحده يكون الصمود » .

فجأة قطع شرقي الصمت متسائلا:

- ماذا تعرف عن المتطرفين ؟

ظل شكرى صامتا وكأنه لم يسمع السؤال ، فأعاده شوقى بصوت أعلى مردفا وكأنه يحذره:

- لا تقل إنك لا تعرف عنهم شيئا .
  - اضطر شكري أن يقول:
    - بل أعرف القليل.
      - مثل؟
- أنهم مجموعات متناحرة من المغلقين فكريا واكنهم يجتمعون على هدف واحد هو إقامة دولة دينية .
  - ما داموا يتفقون على الهدف يكون اختلافهم محصورا في الوسائل .
    - ريما .
    - تابع شوقى:
    - أي نمط سلوكي يمثلون ؟
      - رد شکری بتلقائیة:
    - إنهم شديدو التعصب سيئو الظن بكل شيئ.
      - استدرك شوقى:
- تقصد سلوكهم الجماعى . على أى حال هذا موقف طبيعى فى ظل الظروف المعادية التى تحيط بهم .
  - رصمت برهة قبل أن يتابع أسئلته:
    - وعلى الستوي الفردي ؟
- أوشك شكرى أن يقول : « سل ابنتك » ولكنه أثر الصمت لحظات لم يجد بعدها بدا من أن يقول :
- أظن أننى سبق أن قلت لك إنهم في اللحظة التي سيطري فيها على الاتحاد أوقفها

النشاط الفنى ، ومنعوا أيضًا كل نشاط ثقافى معاد لا تجاههم ، إنهم لا ينتمون بالقطع إلى عصور الظلمات .

هل استمع شوقى إلى ما قاله تلميذه أم لم يستوعبه حين قال باستهانة:

- هذه هي المعلومات الرسمية التي تروجها أجهزة الاعلام ، أريد المعلومات المباشرة والشخصية .

J. K.

من جديد صمت شكرى ثم قال وكأنه يعتنر:

- ليس لي بهم اتصال مباشر .

هل كان شرقى يتسابل أم يستنكر عندما عقب:

- ولاذا لا يكون ؟

 مد ماهر يده فتتاول زجاجة ( الجن ) التي ما زال فيها أكثر من نصفها ليصب لنفسه كأسا جديدة واكنه عدل ، وقربها مباشرة إلى فمه فرشف منها رشفة صغيرة أتبعها بجرعة مشبعة ضم على أثرها شفتيه بين أسنانه وأخذ يمتصبهما قبل أن يضع الزجاجة على المنضدة الصغيرة إلى جوار التليفون ، ثم أخذ من جديد يتابع حركته التي يتواصل فيها الجلوس والقيام بعد أن أحس بأن مكانه المفضل على الشيزلونج قد نبا به فلم يعد يمنحه الراحة التي ألفها منه ، وهكذا ظل ينتقل من مقعد إلى آخر ، لا يكاد يستقر على أحدها دقائق حتى يحس بقلق يحمله على أن يتركه إلى غيره ، كيف بقى هذا الإحساس ساعات طويلة دون أن يضمحل ؟ لماذا لم يتبخر مع تجاهله لأسبابه كما تعود أن يحدث حين يصرف نفسه قسرا عن التفكير فيما لا يحب ؟ حاول مرة أخرى أن يشغل نفسه بمتابعة أخبار المعركة بعد أن بلغت مرحلة متقدمة على الطريق المرسوم ، وكانت الأخبار جديرة بأن تغمره في الظروف العادية بالرضا ، بعد أن أصبح الكتّاب وكانت الأخبار جديرة بأن تغمره في الظروف العادية بالرضا ، بعد أن أصبح الكتّاب المشهود لهم بالاعتدال والتحفظ طرفا أصبيلا فيها ويمضون في نفس الاتجاه ، وبعد أن أخذ علماء الاجتماع والتاريخ والفلسفة وعلم النفس يعرضون بالتحليل لجوانب العبقرية في البرغوتي ، كلّ من زاوية تضصصه ، وقد أجمعوا — برغم اختلاف منطلقاتهم — على البرغوتي ، كلّ من زاوية تضصصه ، وقد أجمعوا — برغم اختلاف منطلقاتهم — على البرغوتي ، كلّ من زاوية تضصصه ، وقد أجمعوا — برغم اختلاف منطلقاتهم — على

أن الجائزة تعبير محدود لرجل متنوع بغير حدود ، لقد كان هذا كله كفيلا بأن يملأه بالسعادة ، ولكنه - للعجب - حفزه إلى السخرية حتى قال:

- لماذا تتعجب ؟! ، من المؤكد أن هؤلاء العلماء الأفاضل أحفاد كهنة عجل أبيس .
ورفع الزجاجة إلى قمه من جديد .

« لا فائدة ، أنت في حاجة إلى صحبة تخفف عنك بعض ما تعانيه ، صحبة تجهدك جسديا لتناى بك عن التلكير » هل راتته الفكرة فجاة أم كانت بحكم العادة محاراة للانتقال تلقائيا من مرحلة أحس فيها ببرادر نربان سيطرة عقله على لا شعوره ، وهو في مثل هذه اللحظات لا يحب الانفراد بنفسه ، ويهرب من الصحبة التي تثير فكره ، إذ إن الانفراد يحمله دائما على التفكير غير العملى ، التفكير في اختياراته واتجاهاته ، ومثل هذا التفكير يحمل إليه حين يكون وحده ملامح قنوط يشارف حافة الإحباط ، إذ يحس – لا يدرى كيف – أن كل ما يحققه هباء ، وأن بعض رفاقه القدامي الذين خلفهم مغمورين في بيداء الماضي السحيق وطواهم النسيان ينهضون من جديد ليبعثوا في الذاكرة وميضا يملأ القلب دفء الاعتزاز بهم وشرف الانتماء اليهم ، وفي هذه اللحظات تكون الصحبة المثيرة فكريا مثار خطر ، لأنها تستطيع أن تستل منه ما لا يريد الاعتزاف به .

# د فتش في ذاكرتك عمن تعرف الشقة فلست في حالة تسمح اك بالغروج ، .

أمسكت يده بالتلينون وأخذ يطلب أرقاما قريبة العهد ما زالت حية في الذاكرة ، واجهه بعضها بالصمت ورد بعضها الآخر بفتور مغلّف بدهشة من جاء الاتصال في وقت غير مناسب وشرع بعضها الأخير في حديث من ترغب في التمهيد للقاءات قريبة مما يعنى عدم الاستعداد لاستجابة فورية ، فكان يختزل الكلمات في تحية سريعة لا يعقبها طلب مباشر ، فإنه ليس في حاجة إلى ترتيب لما سيأتي بقدر حاجته الملحة إلى صحية أنية .

إلى أن جاء صوت أميمة بلهجتها الحازمة تسأل عن الطالب فأجاب بمرح مصطنع :

- قبل أن تستخدمي اسانك الطويل ، ماهر الجندي يقدم التحية .

حمل إليه التليفون صرخة مفاجأة أتبعتها بلهفة:

- تعرف ؟ كنت أفكر فيك .

- باذا لم تتصلى ؟

- قلت في نفسي لابد أنك مشغول .

- حتى لوكنت ، أنت لا تعرفين مكانتك عندى .

- لا يا شيخ .

هل كانت تلومه بعبارتها على ما كان أم تحثه على المزيد ؟

- حقيقى اشتقت اليك ، وأريد أن أراك .

ما الذي خطر ببالها حتى تسأله:

- ملتريدشيئا؟

وهل أدرك ما وراء سؤالها حين أجاب:

- أريدك أنت

تساطت ضاحكة:

? Li -

فرد مؤكدا:

- الآن، قورا،

هل قصدت أن تثيره أم أن تستثير الذكريات القديمة لما قالت :

- بعينك .
- وهل نجحت حيلته لما رد مهددا :
- إن لم تحضرى الآن فسأحضر أنا إليك لأرى ماذا تفعلين .
  - قالت بذعر مصطنع :
  - أعرف أتك مجنون ويمكنك أن تفعلها .
    - ثم أضافت متسائلة:
    - -- ألا تستطيع الانتظار؟
    - فرد بعجلة من حسم الأمر:
      - ولا يقيقة واحدة.
  - رنت في السماعة ضحكة مترنمة قبل أن تقول:
    - مسافة السكة على الأقل.
- بل قولي على الأكثر ، فلست مستعدا لأن يطول انتظاري .
  - تابعت ضحكتها رهى تضع السماعة رتقول:
    - مجنون .. مجنون حقيقي .

\* \* \*

هل أيقظ أميمة صبوت غطيط ماهر الذي راح يصك بانتظام أذنها أم ثقل ذراعه التي تسترخي فوق مبدرها ، فتحت عينيها ببطء فتسلل إليها اللون الوردي المنتشر حولها فجعلت تغمضهما وتفتحهما مرات قبل أن تشرع في التمطي وهي تتثاب لتسترد وعيها ، ثم أخذت تتفحص ما حولها لتكتشف أنها غارقة بين نراعيه المدودتين حتى أخرهما ، إحداهما تحت خاصرتها والأخرى من فوقها ، التفتت برأسها إليه وراحت

تتأمل الرجه الرسيم وقد مسته الغفوة فبدا شديد الجاذبية فأدركتها رغبة بالغة في أن ترقظه ، امتدت تلقائيا أصابعها لتلمس بحنان دافق ساعده وعضده وإرتفعت ببطء فلامست كتفه ، ثم انحدرت إلى صدره ، بعثت فيها لمساتها تيارا جارفا من النشوة حتى أخذت تقضم دون أن تشعر باطن شفتها ، ولكن حين أدركت أنه لا يستجيب حل بها شيئ من التكدر ، فسحبت نفسها قليلا إلى أعلى لتسند ظهرها إلى الساتان الذي يبطن الفراش وأخذت تنظر إليه بإمعان ، وهمت أن تنحنى لتداعب أننه بشفتيها ، فمالت عليه وقد ضمت رأسه إلى صدرها ، ولكنه ظل مستغرقا لا يحس ، فتصاعدت رغبتها في إيقاطة واكنها في نفس اللحظة وأدت كارهة رغبتها إذ خطر لها خاطر د أو استيقظه سن أن يأخذ كفايته نوما سيمسيه الكدر ، دعيه حتى يستيقظ وحده ، فمن حقه أن يستريح ، ومن واجبك ألا تشقى طيه ، حذار ... وإلا طار ثانية ع . مدت يدها برفق فنحُّت ذراعه التي سقطت على جذعها وتسللت من الفراش مضت إلى الممام ، وهين عادت دارت عيناها في المجرة بحثا عن مقيبتها إلى أن تذكرت أنها لابد أن تكون في الأنتريه ، فسارت إليه وهي ما زالت تجفف جسدها فأخنتها وأخرجت منها زجاجة العطر الباريسي ومست به أننيها وعنقها وصدرها ، ثم شرعت ترتدي بأثاة ملابسها ، وحين انتهت التفتت إليه وتأملت باعتزاز وجهه وقد عزمت على أن تتركه عائدة إلى بيتها ، ولكنها – لفرط دهشتها – وجدت نفسها تصعد مرة أخرى إلى الفراش لتستلقى بين ذراعيه وتشدهما بإحكام حولها وقد أولته ظهرها ، ومن جديد أغمضت عينيها .

د لماذا لا يترقف الزمن الآن ، في هذه اللحظة ، وأنت في مكانك هذا ، بمشاعرك هذه ، لماذا لا ترجد لدينا القدرة على أن نحكمه بدلا من أن يحكمنا ، أن نفعل به ما نريد بدلا من أن يقمل بنا ، لماذا يماندنا ، لماذا تنقضى اللحظات التي نحب لها أن تمتد وتمتد اللحظات التي نحب لها أن تمتد وتمتد اللحظات التي نريد منها أن تنقضى ، لماذا تعود إلى الذهن أحداث تلك الساعات الكثيبة وكأنها لم تبرحه ، إنك تدفعين كل ما تملكين لكي

## تُطرى صفحتُها ويُلقى بها في بئر بغير قرار ، .

هل تحرك مبتعدا عنها أم كان ذلك وهما ، أهى تزداد عنه بعدا ، ما هذه التشعريرة التي تحس بها تخترق عظامها وكأنها قطع من الثلج تشع فيها ألم الاختناق ، إنها تعانى إحساس من يجثم على صدره جبل بفير حدود ، إنها تتفتت تحته تنصهر وتذرب ، إنها تتحول شعاعا يخترق طبقات الفضاء حتى يتلاشى ، ولكنه يرتد ثانية فيتكثف ويتجمع ويعود كما كان شعاعا ينعكس على الأرض فيخترقها طبقة بعد طبقة حتى تتلقاه بحيرة من حماً مسنون فإذا بها تعيده جسدا حيا يملأه روحها ، لكنها في البحيرة تغوص فيملأ الرعب كل ذرة فيها ، هل تصرخ طألبة النجدة ولكن أنى لها أن تجد من يسمعها ، إنها برغم ذلك تصرخ وتصرخ حتى تقر لهول صراخها أشباحا تتحرك ، لكنها لا تكاد تستمر في صراخها المفزوع حتى تقر لهول صراخها أشباحها ، ترفع يدا تحاول استبقاعا ولكن يدها تسقط إلى جوارها قطعة حجر صماء ، تفتح ذاهلة عينيها فإذا به أمامها ، تمد يدها إليه فلا يراها ، فقد كانت هي الأخرى جزءا من ركام حجرى أخذ يتقتت تحت وطء قدميه ، لماذا لا ينظر تحت قدميه ؟ لو نظر تحت قدميه لراها ، أما

- ماذا أصابك ؟! كفّي عن الحركة .

جاها صوبة المتكدر طوق نجاة شدها من غفرتها ففتحت عينيها دهشة ، برغم ما رأته من تجهمه وانفعاله أدركتها سعادة من اكتشف أن كل ما كان يعانيه مجرد كابرس سخيف مزعج ، التصقت به وقد تفجر فيها الامتتان صادقا وحارات تقبيله عرفانا ولكنه نحاها بضيق ، فقالت مفسرة :

- حلم فظیع .

فرد بچفاء:

لوكنت أعلم أن أحلامك هكذا لوضعتك تحت السرير.

ابتسمت وكأنه قال نكتة وأضافت لائمة:

- أنت السبب ، لماذا لم تكن تريد أن تساعدنى . فنظر إليها مستغربا وهو يقول باستنكار :

- نعم ؟!

فاستمرت:

- كنت أريد أن ألفت نظرك وأنت مصمم على تجاهلي . قال بهدوء من بدأ يطيب له الحديث ولكنه يتظاهر بالدهشة :

- تلفتین نظری آکثر من هذا ؟

هل کان ما أصابها خجل حقیقی آو مصطنع وهی تقول:

لا تكن سخيفا ، إننى أتكلم عن الحلم .
 وهل كان ما أصابه جد حقيقى أو مصطنع وهو يحدث صوتاً أنفياً قبل أن يرد :

- وأنا أتكلم عن الواقع .

ما الذي حمله على أن يقنف بالغطاء بعيدا ؟ هل كان مفاجأة له أن يراها مرتدية ملابسها حتى يسألها في دهشة حقيقية :

متی ارتدیت ملابسك ؟!
 وهل قصدت أن تستثیره وهی ترد متسائلة بدهشة مصنوعة :

- ومتى خلعتها حتى تسالنى؟

هل كان يتجاهل دلالة عبارتها أم يؤكدها حين قال بغبطة من أدركته ذكرى غير عادية :

- أعرف واحدة لم تكن تنام إلا وهي ترتدي ملابس السهرة .

رنت ضحكتها بعنوبة وقالت وهي تشرع في النهوض من الفراش يتكاسل:

- لابد أنها من النوع الذي يأخذ راحته على الفوتيهات في الصالونات وفوق المكاتب. فجلجات ضحكته وهو يمسك بمعصمها معقبا:
  - من النوع الذي لا يفضل النوم إلا على الأرض.

\* \* \*

هل كان قد أفاق تماما لما سألها وهو يراها تقف أمام المراة لتضع لمساتها الأخيرة استعدادا لعودتها إلى بيتها:

- متى أراك ثانية ؟ وهل كانت ما زالت تهنّم مع أطيافها حين ردت مبتسمة وقد أسعدتها دلالة السؤال:

- وهل أستطيع أن أعصى لك أمرا .

كيف أرضته الكلمات ومع ذلك لم ينبس مكتفيا بابتسامة غامضة حملت إليها مشاعر متباينة فعقبت باستكانة وقد طارت ابتسامتها:

- سأنتظر اتصالك.

وبدأت تضطر في اتجاه باب الحجرة ، ولكنها ما كادت تصل إليه حتى توقفت ، هل كان خاطرا قديما ذلك الذي داعب رأسها أم قرارا جديدا ، التفتت اليه واقتنصت عينيه قائلة بدلال :

- كنت أنسى ، عندى لك مفاجأة .

هل كان يحدُّس مواقعها الحقيقية حين رد باستهانة:

لا أحب المفاجأت .

وهل كانت تغريه أم تؤكد إذ اتسم صوتها بالجد:

لا تتسرع ، فرصة لترى أشياء مهمة .

بدأ صمته لها رفضا وكأنه يقول: وهل لديك ما لا أعرفه ، فاضطرت أن تفسر:

- إنها مجموعة الوثائق الخاصة ، البالغة السرية .

هل أراد باستهانته الظاهرة أن يحرضها على المضى إلى نهاية الشوط بالرغم من أنه قد أُخْذته المفاجأة :

ليس في البلد سر ، كل شيئ معروف .

ما الذي حملها على أن ترد بتحد:

أنا متأكدة أنك إذا رأيتها ستعرف أسرارا كثيرة .
 تمتم ساخرا ليدفعها حتى تخطو خطواتها الأخيرة بإصرار لا تراجع معه :

- هل تظنين أن وزيرك يعرف ما لا أعرف.

اكتفت بأن فتحت حقيبتها وأخرجت من جيب داخلي فيها بضعة أوراق مصورة ، المحت بها أمامه قائله بثقة :

- لو اطلعت عليها لعرفت صدق كلامي .

وعادت لتجلس إلى جواره على الفراش وقدمتها إليه بدلال كأنها تتعطف وهي تضيف:

عدني أولا أن تعترف ولا تعاند .

مد يده متثاقلا وأخذ ينظر في الأوراق ، في حين أخذت تتابع بدقة انفعاله فلما وجدته جامدا قالت كأنما خاب أملها:

- إنها مجرد نماذج قليلة ، هناك الكثير .

سألها دون أن يظهر عليه أي أثر لما يقرأ:

- ملاذا إذن هذه الأوراق بالذات.
- هل كانت تتحداه لتستثيره حين ردت:
- لأنها الأوراق الأقل أهمية في الملف السرى .
- ألقى بالأوراق على الكومودينو باستهانة مصنوعة وهو يعقب:
- قد أقرؤها بعد أن أستريح ، وإن كان واضحا أنه لا قيمة لها .

  هل أرادت بإظهارها التردد أن تنفى أو تؤكد ما أرادته من البداية :
  - مل ساترکها ؟
  - وهل أراد بإجابته بالفعل أن يخيرها:
  - يمكنك أن تأخذيها وأن تتركيها ، كما تريدين .
     ثم أضاف بهدو، من يرغب في تبديد قلق ظهرت مقدماته واضحة :
    - على كل حين تعودين ستجدينها في مكانها ، لن تطير طبعا .
       قالت مفتعلة ضحكة وصوتها يشى بقلق حقيقى :
      - تذكر أنك لم تعرف هذه الأشياء عن طريقي . رد متصنعا الجد رهو ينظر بعمق في عينيها :
        - أنت نسيت برسنا الأرل.
    - صمتت وقد أصابتها مفاجأة ، فتابع وهو لا يزال يحدق فيها :
      - إن الصحفى لا يكشف مصدر معلوماته أبدا . ظلت صامتة ، ربما كانت في حاجة إلى تأكيد ، فأضاف :
- وإن كانت هذه الأشياء لا تعتبر معلومات ، إنها منذ النظرة الأولى فيها لا تتضمن شيئا له قيمة ، كلها أمور معروفة .

هل اقتنعت حتى تعقب :

- يمكنك أن ترى ما هم أهم منها .

هل أراد بتلقائيته ألا يظهر اهتماما قد يجعلها تحس بخطورة ما تقدم عليه مكتفيا أن يقول بهدوء مقصود أقرب إلى اللامبالاة:

- يمكنك أن تحضر يها معك إذا أحببت.
  - متى ؟
  - . laė –
  - متى:
  - في نفس الميعاد .

واستدرك كانه يتمنى:

ال أنك كنت تستطيعين المضور في الصباح قبل أن أذهب إلى الجورنال .

هل فاجأته لما ربت بعفرية :

- فلملاء

فتسائل كأنما يتثبت مما سمع:

- والوزارة؟

فأجابت بنغمة تجمع بين الحزن والسخرية:

- لا تحمل هما ، لقد أخنت إجازة طويلة .

رد بدهشة :

- الآن ؟! في هذه الظروف ؟!

لماذا اكتفت بأن تكرر عبارته وكأنها تخاطب نفسها:

- الآن ، في هذه الظريف .

وهل تستطيع أن تصارحه بأنها طردت دون أن تدرى سببا من عملها المرموق في الديوان العام ولم تستطيع أن تتسلم العمل في أي هيئة من الهيئات التي نقلت إليها ، إذ أخذ المسئولون عنها يتبادلون التخلص منها كثمرة معطوبة ، فلما تمكنت بعد عنت من رفع أمرها إلى معالي الباشا أبلغها بحسم ودون حياء أن تلزم بيتها حتى يصدر قرار جديد بشائها .

نهضت ببطء وقد انتابتها مشاعر مبهمة تاركة الأوراق حيث ألقاها ، هل كان هذا ما أرادته منذ البداية ؟ وهل كان ذلك صوابا ؟ لماذا إذن تدركها في اللحظة نفسها مشاعر يختلط فيها الانقباض والإصرار والحزن والراحة والياس والأمل جميعا .

\* \* \*

ما كاد ماهر يسمع صوت إغلاقها الباب وراحها حتى مد يده بعجلة فالتقط الأوراق الملقاة على الكرموبينو وشرع يقرأ بأناة وقد استبدت به رغبة طاغية في أن يعرف بدقة محتوياتها ، لقد كانت النظرة الأولى إليها كفيلة باستثارة اهتمامه واكنه حمل نفسه على التظاهر أمامها بعدم أهميتها حتى يحصل على المزيد ، أما وقد حقق هدفه بذكاء يحمده لنفسه فقد انطلقت رغبته دون عائق بعد أن لم يعد ما يبرر تأخره عن استيعاب ما لديه ، لكنه بعد أن أخذ يقرأ باهتمام أدركه إحساس مؤلم بأنها ليست أقل منه ذكاء ، فلم تكن الأوراق سوى أشتات متفرقات من تقارير مختلفة ناقصة ، كل بضعة أوراق منها جزء من تقرير يفتقد ما يكمله ، لقد قصدت أميمة ألا تقدم إليه موضوعا واحد كاملا ، بل أن تلهب شوقه إلى موضوعات متعددة كل منها شديد الحساسية حتى يظل في حاجة إلى ما عندها . ألقى بالأوراق مرة أخرى ساخطا وهو يتمتم حانقا ، د إنها شديدة الشبخ » ، وحاول أن يسترخى في الفراش وجنب الغطاء إلى رأسه كما تعود حين

يكون مأزوما ، لكن ... أنّى له الاسترخاء ؟ لقد كانت آثارها تحيط به من كل جانب ، وتقتحمه بإصرار حتى وهو مغمض العينين ، لكنه لم يلبث أن وجد نفسه يأخذ اتجاها آخر في التفكير ، إنها تلعب معه لعبة ذكاء ، وكأنها تقول له : إنك لن تفهم إلا ما أريد لك أن تفهمه ، حاول أن تفهم مما لديك شيئا إن استطعت ، فانتابته نوبة تحد : « اللكاء خصيصتك المعترف بها لك ، ولا ينبغي لأحد أن ينتصر فيها طيك » وهكذا وجد نفسه يفكر : ما الذي يمنع من أن يحاول من خلال ما بين يديه أن يقف على الأقل على عدد التقارير وموضوع كل تقرير .

وشرع يقرأ من جديد وقد تسلح بكل ما لديه من فطنة وتركيز.

كانت الأوراق الأولى أقرب إلى أن تكون جزءا من تقرير أو من محضر اجتماع لهيئة ما ، ربما كانت للتخطيط أو للمتابعة ، فقد كانت الصفحات الأولى والأخيرة غير موجودة ، والصفحات الموجودة تتضمن طرفا من آراء قالتها بعض العناصر المشاركة في الاجتماع ، وقد لفت نظره أول ما لفت أسماء الشخصيات ، كان منها من يعرفه معرفة مباشرة ، ومنها من يعرفه معرفة غير مباشرة ، ومنها من يجهله تماما ، واكنه مع توالى القراءة لفت نظره شيئ آخر ، لقد كانت الأراء المنسوبة إلى هذه الشخصيات مخالفة إلى حد كبير عما هر معروف عنها حتى أنها أوشكت أن تكون مناقضة لها . وما كاد ينتهى من الصفحات المحددة التي لديه حتى استغرقه الاستغراب تماما لتلك الأراء التي تداولتها اللجنة المجهولة ، لتكون - كما ورد على لسان بعض أفرادها - إطارا واضحا للنشاط الثقافي في مواجهة التيارات الفكرية المتطرفة ، وفجأة قفز إلى رأسه سؤال لم يستطع تجارزه: ما الذي يمكن أن يجمع بين كل تلك الشخصيات التي كان من بينها الشيخ الوقور اللزج الابتسامة الذي يشغل مركزا مرموقا في دار الإفتاء ، والضابط العابس المتجهم دائما الذي يرأس الجهاز الخاص في الداخلية ، ووكيل الوزارة المختص بالدعوة الدينية ، وأخر مختص بنشاط المعارضة ، ووزير سابق يشغل منصبا كبيرا في بنك استثماري ، ومسئول السي أي إيه في المنطقة الذي يشغل الوظيفة الرفيعة المستوى في الجامعة الأمريكية ، ورئيس إحدى الجامعات متخصيص في علم

النفس، وصحفى فاشل مهنيا يستمد أهميته من قيامه بدور ضابط اتصال محترف وهي التغطية الرسمية لدوره كعميل مزدوج، ودكتور في الأنثروبواوجيا يعمل ملحقا بسفارة أجنبية، وأستاذ البيداجوجيا المعار من جامعة بن جوريون لهيئة المونة الأمريكية. والصماب من تعملون ه ? ألح السؤال عليه بشدة فأخذ يطرق جميع الاحتمالات الممكنة، فلو أنهم كانوا يعملون لحساب جهاز أمنى لما كان من بينهم عناصر أجنبية كان واضحا من خلال ما نسب إليها من أقرال أنها هي المهيمنة على ترجيه اللجنة، وأنها أيضا الحكم فيما ينشب بين أعضائها من خلاف، إنه في حاجة بالفعل إلى ما لديها، فلم يعد الأمر يقف عند مجرد المعرفة، بل يتصل اتصالا جوهريا بسلامة الاتجاه.

انتقل إلى المجموعة الثانية من الأوراق وقد أصابه غيظ فجر في أعماقه الضيق ، واكنه ما لبث أن لانت ملامحه وخفّت حنتها ، فقد كانت الأوراق أكثر وضوحا ، إنها صور بضع صفحات من تقرير عنوانه : « الأسس العلمية الموضوعية للقيادة في الدول النامية ، مع نظرة خاصة إلى دول الشرق الأوسط » وقد ذكر « صاحبه الدكتور جورج كثل » ، أستاذ النظريات السياسية بجامعة أيوا ، أنه يقدم تقريره بناء على التكليف الصادر إليه بتقديم دراسة الأسلوب العلمي في اتخاذ القرار السياسي ، وحيا الرغبة التي أبدتها القيادة السياسية في الأخذ بالمنهج العلمي ، وأشار مترجم التقرير ، الدكتور كمال البرغوتي ، في الكلمة التي مهد بها لترجمته ، أن الدكتور كنل ليس أستاذا والاعتراف ، وأنه قد بذل جهدا ضخما ليس فقط في العودة إلى المصادر والمراجع ، وإنما في معايشة الواقع في بلدان العالم الثالث ، وأنه بذلك يقدم رؤية علمية واقعية ، ولم ينس البرغوتي أن يشير إلى دوره شخصيا في تفسير المشكلات التي لم يستطع الدكتور كنل فهمها وذلك خلال ما جرى بينهما من مناقشات عند زيارته القاهرة أثناء جمع مادته العلمية .

وأشار التقرير في أوله إلى حقيقتين: الأولى ضرورة تقييد الأسس العلمية بالموضوعية ، وذلك لأن الغروف الموضوعية تحكم كل تفكير علمى ، والرأى العلمى الذى يتجاهل الظروف الموضوعية مجرد أحلام واهمة لا اعتبار لها في التفكير السياسى . والثانية: أنه بالرغم مما يبدو من أن الدول المتقدمة تتمتع باستقرار سياسى فإن الدول النامية أكثر قدرة ومرونة على اتخاذ القرارات المختلفة ، ولهذا فإن قيادة الدول النامية أكثر أهمية من قيادة الدول المتقدمة ، إن القيادة في الدول المتقدمة بطيئة في اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لها ، وهي مقيدة باعتبارات مختلفة وعوامل كثيرة ، ولكن القائد في الدول النامية أوفر حظا ، وأكثر سلطة في اتخاذ القرار ، ولهذا يجب أن يكرن أكثر شجاعة ، ببساطة يجب أن يكون القائد في الدول النامية زعيما ، ولكي يؤكد زعامته يجب أن يحرص دائما على أمرين ، الأول : التأكد باستمرار داخليا من أن شيئا ما لا يستطيع أن يعوق حركته في أي اتجاه ، والثاني : أن يراعي خارجيا الظروف التي تقيد غيره من قادة الدول المتقدمة فلا يطلب منهم المعاملة بالمثل .

تضمنت الأوراق بعد ذلك بضع صفحات نص البرغوتي على أنها « ترجمة أدبية التزمت التزاما كاملا بالمعنى » مع بعض إضافات ضرورية الترضيح رضعت بين قرسين « وقد بدأت بالأسس المرضوعية لمارسة السلطة الداخلية ، وانتهت بالأسس العملية للممارسة السياسية في العلاقات الدولية » .

أعد ماهر لنفسه كأسا تجرعها مرة واحدة وأخذ يقرأ بشغف نهم أسس السياسة الداخلية:

- أنت الماكم ، ( إنك اختيار القدر ، ولهذا الاختيار بالضرورة كل الحقوق ) .
- أنت تحكم ، أنت ترى ما لا يراه الآخرون ، ( فلك الحق في أن تفعل ما لا يستطيعون ، وما عن فهمه يعجزون ) .
- أنت بحكمتك لا تخطئ قط في فعل أو في قول ، ولكن قد لا تظهر حكمة ما تقول أو تفعل ، وإظهارها مهمة المخلصين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ، ( الحكمة فيك قائمة وإن خفيت ، وإنها لا تخفى إلا على المعاندين ، أما المؤمنون ففي دربها

- يهتدون ، وأما الأبرار فمن أجلها يجتهدون ، وأما المقربون فلإلهامك يسجدون وعلى ضوئك يسبّحون ) .
- لا تقیدك قیم صنعها غیرك واصنع قیمك بنفسك ، ( فلیست القیم سوی شعارات یصنعها القادرون لیحكموا الذین عن صنعها یعجزون ) .
- من يسيطر على الحاضر يتحكم في الماضي ويتسلط على المستقبل ، ( فكن حاضرا أبدا ، ولا يلهك عن الحضور ماض مات أو مستقبل أت ).
  - السيطرة المطلقة وايدة اليقظة المطلقة ، ( واليقظة بنت سوء الظن الدائم ) .
- ريما كان الوصول الى السلطة بالنسبة الك ذات يوم مجرد حلم ، لكن بقاطك فى السلطة الأن حقك المطلق (واستمرارك فيها حق شعبك الثابت للإفادة من خبرتك) .
- الشعب قطيع جائع ، (كلما زدته جوعا كلما ازداد لك خضوعا ) ، وصفوته شراذم من ثعالب ، ( يكفيها فتات مائدتك ) .
- -- أمسك (دائما) بسوطك ، أما في حالات الضرورة فيمكنك أن تخفيه خلف ظهرك ، (ولا تدعه أبدا يسقط من يدك) .
- الدفاع عن الحاكم دفاع عن استقرار الحكم ، (والدفاع عن الحكم ضرورة شرعية وعقلية وإنسانية حتى وإن تطلب التبعية) ،
- ليس مهمًا ما تفعل مما يخالف كل القيم ، (ما دام لديك بحمد الله الأجهزة
   القادرة على تجميل صورتك ) .
  - لا أحد يستعصى على الإنساد ، ( اعرف نقط السيلة المناسبة ) .
  - لا تصادق أحدا ( إلا نفسك ) ، ولا تعارض أحدا ( إلا معارضيك ) .
- کل ذنب مغفور إلا ذنبا فيه (شبهة) مساس بك ، وكل خطيئة منسية إلا خطيئة
   فيها (شبهة) معارضة الك .

- واجه معارضيك (بالاتهام ، شرّه أفكارهم وحرّف أهدافهم) يظلوا دائما في موقف الدفاع عن أنفسهم .
  - من لم يزجره السوط تكفل السيف بإسكاته .
- لا تحقق قط مطلبا إلا إذا عبر عن رغبتك ( واتكن رغبتك وحدها إرادة الجماهير ونبضها وهتافها ، فإنه لا يعارض رغبتك إلا معاد للاستقرار ، وكل معاد للاستقرار عدو الشعب والوطن حاضرا ومستقبلا ) .
- مطالب معارضيك مجرد شعارات سوقية ، واتساق مواقفهم السياسية يصدر عن سذاجة فكرية ، (أما شعاراتك فمبادئ إنسانية حتى لولم تكن واقعية ، والدعوة إليها ضرورة حتمية ووطنية وأخلاقية ) .
  - أسئ الفلن برجالك ، (أما أعداؤك فرجالك كفيلون بهم) .
- معاونوك ليسوا أكثر من فوط صحية ( لإجراء التجارب الضرورية وإزالة الأقذار الطبيعية ) .

وتوقف: لقد انتهت المسفحات التي لديه من التقرير، وبالرغم من أنه كان أقل ضبجرا مما كان عندما انتهى من قراءة المجموعة الأولى فإن شغفه بالوقوف على الباقى كان أكثر شدة ، تمتم باستلام المقهر : « هذه الأوراق كسابقتها في حاجة ملحة إلى ما عندها » وتأهب – تلقائيا – للنظر في المجموعة الثالثة من الأوراق ، ولكنه ما كاد يبدأ حتى أخذ جرس التليفون يدق فتوقف دون القراءة ، ولم يشأ أن يمد يده إليه ليلتقط السماعة ، وقرر أن ينتظر ما سيسجل على جهاز الرد الآلى ، وسرعان ما هزته كلمات الصوت المعهود :

عندى لك مفاجأة حقيقية ، خبر يسارى مليون جنيه ، فاتصل بى فور عودتك .

د ماذا يريد في مثل هذه السامة ١٠ ، خطر بباله خاطر أصابه بالتقزز قلعته بصوت مسموع مطلقا عليه وصفا قاحشا وإن لم يتجاوز غيه المقيقة لكنه كان كافيا لإثارة خواطره بمسورة حالت بينه وبين استمرار القراءة ولكنه سرعان ما استدرك : « إنه - بالرغم من تفاهته - جعبة تحتوى على الكثير ، والتقارير المبتورة التي لديك تزكد ذلك ، إنك است غبيا وعليك أن تتحمل المزيد فلم تصل بعد إلى كل ما تريد » .

رفع السماعة وبدأ الاتصال معتزما ألا يتيح له فرصة لدعوته:

- أسف معالى الباشا للاتصال في هذا الوقت المتأخر ، إنني عائد لتوى من عند الطبيب.
  - خيرا ؟
  - انفلونزا ، لكنها من النوع المزعج الذي يهد العظام .
     هل كان يختبر صدقه حين قال متظاهرا بالحزن .
  - أمر مؤسف ، خصوصا في هذه الظروف .
     وهل أراد ماهر أن يفتح الباب لتراجعه عندما عقب :
  - الانفلونزا مزعجة في كل الفلروف . لكنها لا تحول دون استمرار العمل .
    وهل كان الباشا يحثه على التراجع صراحة حين قاطعه :
- وأى عمل؟ إنه عمل تاريخي يفتح الباب للاتصال الشخصي بالقيادة السياسية .

  لاذا التزم ماهر بالصمت ؟ ولماذا أخذ الصوت في السماعة طابع الجد الخالص :
- لقد كلفت باختيار كاتب لكتابة الكلمة الرسمية التي ستلقى في احتفال منح الجائزة، وكنت أفكر فيك .

هل كان العرض أكبر من كل الأحلام التي عاشها وعاش لها ماهر في يقظته ونومه حتى أوشك أن يصرخ في السماعة:

- رأيي أنك نافذ البصيرة دائما معالى الباشا .
  - لكن هل تسمح ظروفك المسعية .
- مهما كانت هذه الظروف فإنها لا تحول دون قيامي بواجبي .
  - هل أنت متأكد ؟
  - أرجر أن تأذن لى بالمضور القدم شكرى القلبى .

لعلعت في السماعة ضحكة خبيثة قبل أن يقول صاحبها:

- سبق أن قلت لك إنك لست في حاجة إلى إذن ، وإن كان حضورك الأن مهما لأتأكد بنفسي من أن حالتك جيدة حتى لا تضعني في موقف حرج .

# د ماذا يريد الدكتور شوقى 1 لقد كان يتجاهلك ويتماشاك دائما فلماذا يرغب الآن في لقائك 1 وفي هذا الوقت بالذات 1 ء .

منذ تلقى أحمد الدعوة فى اتصال هاتفى مع بشرى والسؤال يلح عليه دون أن يصل إلى احتمال بعينه يرجحه دافعاً ، لقد كانت جميع الاحتمالات – على تضاربها – متقاربة ، تتساوى أو تكاد قربا وبعدا ، إمكانا واستحالة ، حتى أزف الوقت المحدد واستعد للذهاب إلى مطعم الأمم المطل على النيل عند كوبرى الجامعة ليقابله فى المكان الذى اختاره من غير أن يكون قد وصل إلى تصور واضح يعتبره أكثر احتمالا ، وظل يفكر حتى وهو فى سيارة الاتوبيس التى أقلته من الأزهر إلى السيدة زينب فالمنيل ، وشغله التفكير لدرجة أنه نزل حين شارف النيل قبل أن تعبر السيارة الكوبرى بدلا من أن ينتظر حتى تعبره ، وحين اكتشف خطأه أثر أن يكمل مشواره على قدميه فذلك أيسر من أن يحاول أن ينحشر فى أتوبيس آخر ينقله إلى الجانب المقابل من النهر ، سار ثقيل الخطأ ينرء بما يضطرب فيه تفكيره وتختلط له مشاعره وقد زاده توترا إحساس كثيف ببعد المكان ، أيعود ذلك إلى عدم معرفته به ؟ ، أم إلى عدم استعداده للقاء غير متوقع مع رجل كالدكتور شوقى ؟ ، وكيف يستعد له وهو الذى لا يستطيع أن يحدد –

ول على سبيل العدس - دوافعه ، لكنه ما لبث أن رفّت بين جوائحه ابتسامة حانية حين صدحت في أذنه من جديد كلمات بشرى :

- ألا تحب أن تكتشف مرقعا جديدا ؟ أليس من المنطقى أن يقابلك ؟ وأليس من المنطقى أن تكون المقابلة على أرض محايدة بدلا من أن يصر على أن تكون في سوق الحميدية ؟ إنها في حدود معلوماتي خطرة تاريخية لأنه لم يتعود أن يقدم من قبل تنازلات .
- ليس اللقاء في ذاته هدفا ، المهم نتائجه وبرافعه ، بل برافعه أكثر أهمية لأنها التي سنتحكم في نتائجه .
  - أعرفك مفتوح القلب.
    - والعقل أيضا .
  - أنا واثقة أنه مهما كانت النتائج فهو خطوة إلى الأمام .
    - أرجوهذا.

« هل يمكن أن يكون خطوة إلى الأمام وهو الذى استاثر بتحديد المكان والزمان ، ومن يدرى ... ربعا يحاول تحديد الموضوعات المثارة بأسلوب تحكمى متعنت ، ويقود مناتشتها بمقولات صارت عنده لفرط ألفته لها حقائق ثابتة » . أحست أعماقه بتحد حقيتى فبتف لنفسه بحسم : « كلا ، لن تدع له الفرصة ليحقق ما يريد ، لن يقود العديث عبر الدروب التى يعرفها ، طيك أن تتسلح باليقظة الكاملة لتقول له أيضا ما عندك ، وانتبه جيدا ، فلا ينبغى أن يأخذك طى غرة » وما لبث أن تنهد متمتما : « أه لو تم اللقاء في ظروف أخرى » أحس بسحابة من هم تمطر في وجدانه كدرا ، فاللقاء يأتى في وقت غير مناسب ، فذهنه ليس في الدرجة المأمراة صفاء ومقدرة ، إنه مهدد دون سبب واضح في مستقبله ، وملاحق بصورة موحية بالخطر ، إنه في أسوا الظروف اعقد مثل هذا اللقاء ، وكان عليه أن يعدل عنه ، واكنها بالخطر ، إنه في أسوا الظروف اعقد مثل هذا اللقاء ، وكان عليه أن يعدل عنه ، واكنها

بشرى ... شعت النفس من جديد ببهجة خفية أنس لها وأخذ مرة أخرى يستعيد بعض كلماتها على الهاتف ، وفجأة خطر له خاطر : « نورها واضع في اختيار المكان الذي كثيرا ما تحدثت عنه باعتباره مكانا محترما كانت تذهب إليه الأسرة في الأيام الغوالي ، ومن المقول أن يكون لها نور في تحديد الزمان وبلورة النوافع أيضاً » .

مسته نفحة هواء رطب فأدركه شئ من النشاط وهو يسير فوق الكوبرى وعيناه لا
تفتأن تربدان النظر إلى الماء الجارى من تحته ، وما كاد يسير بضع خطوات حتى سمع
صوت المؤذن ينادى لصلاة العشاء فوجد نفسه يرجع تلقائيا إلى مسجد صلاح الدين
ليؤدى الصلاة حتى لا يتجاوز بها وقت الفضيلة ، فعاد لينضم إلى المصلين الذين كانوا
يستمعون إلى الإمام وهو يقرأ ، كان صوته عذبا نديا آسرا مفعما بخشوع وجلال وكأنه
مبتهل يستغفر من خطيئته ويناجى منفردا في جوف الليل ربه خجلا ، فينسكب في
قلوب المصلين خلفه صمت واجف يسلمهم إلى التأمل ، ويحملهم بأجنحة شفيفة
فيستغرقون فيما يتلومن آيات :

- « لله ما في السموات وما في الأرض ، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تففوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شئ قدير أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ، كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » .

كان أحمد على استعداد لأن يندمج فيهم حتى قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام ، وذاب في القراءة فمسته الرجفة رهبة وهو يتابع حركاته ودعواته مغمض العينين راكعا وساجدا ، ومن جديد حمله صوت الإمام رفيفا حتى ترحد مع الكلمات وهي تنبت تلقائياً في الحنايا المستسرة الخفية رغبة قاهرة في عمل عظيم يقربه من رضوان الله :

- « ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ،

ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت الله والله على الله ، وكان الله غاورا رحيما ، .

أنهى صباته وخرج من للسجد أيلخذ طريقه فوق الكوبرى وقد هلت به سكينة من يعرف طريقه جيدا ، راحت عيناه تجربان الفضاء الرصم بالأضواء المتدة من سطح النهر إلى الآفاق العليا التي لتتشرت فيها النجرم ثم تعودان ثانية في رحلتهما المستمرة إلى الماء الغارق في الصمت . ولكن عينيه ما لبثتا أن التقطتا صورة العلم اللعين يرفرف وقد سلط عليه الضوء حتى يخفق متألقا يملأ الأبصار . كيف انمحت السكينة في لحظة واحدة وأحس في قليه بغمنة كالحريق ، د حتى في الليل بيقونه في موقعه رمزا لطبة لا تغيب عن العين لعظة ، مكذا يرينونه دائما ، ومكذا تمايش معه الناس متجاهلين رمزا للاستكانة ، لكن التجاهل لا يننى المتية ، والاستكانة ليست سوى مزيع من المجز النليل والقهر » ودُ أن او تستطيع عيناه أن تطفر الدموع ولكن عينًا ، فالنار الكامنة المنصهرة في الروح قد تأججت فجففت كل قطرة حتى صارت العين حدقة جامدة لا ترى حتى أشياحا ، د ما من مرة تمر طيه إلا يصبيك هذا الإحساس ، وما من مرة إلا وأنت تعاهد نقسك ألا تنظر إليه مرة أخرى ، وأكن ... هيهات ، مد يده فمسح بأصابعه عينيه الجافتين فازدادتا لهبا ، وأحس لطعم الفصة في طقة مرارة العلقم فتوقف ليخرج منديلا يتقل فيه ، ولكن الضابط اليقظ الذي يقود موقع الحراسة المتقدم فرق الكويري أمره بصلف بعدم الوقوف وهو يسأله مستنكرا:

- لماذا تقف منا؟.

فاشتد في القلب الرجيب ، واستمر في سيره وهر يتمتم لنفسه أسيان بالكلمات :

- د المار إكليل غار فوق الرس الزامية

واللامية

كيف السبيل وأنت مشنود الوثاق

كيف السبيل والساعد لا يمسك إلا بالثلم ؟

تطم باليهم المظيم

حيث لا ذل قط ولا مهانة

اكن المليلة فاجمة ا

فاجعة ااا... ء .

\* \* \*

- أي سر؟ .

بدا السؤال للدكتور شوقى غريبا ، فقد كان السائل من الأناقة بحيث يستبعد من يراه أن يكون عاملا للمصعد ويظنه أحد رواد المطعم المطل على النيل من الطابق العاشر ، هم شوقى أن يجيبه:

- وما شأتك ؟ .

: قيناقلت يرد بتلقائية

- النور العاشر.

فحدقه الشاب بنظرة غير مريحة وقد تجمدت أصابعه على لوحة الآزرار ، فاضطر شوقى أن يردف مفسرا :

- مطعم الأمم .

فرد الشاب باستهانة وهو يضغط بإصبعه زرار الطابق المطلوب:

- تحت أمرك .

« كيف وصل المصعد بهذه السرعة » في اللحظة التي انفتح فيها بابه والشاب يقول له بعفوية :

- تفضل.

أملت فتمنكة قدم الذكتور قبولي ليغادره فانتابه إحساس بان تغيرا ما أصاب المكان وأنه ربما لا يكون في الطابق المقصود ، اقد تغير المدر الطويل الذي كثيرا ما وقف فيه مع بشرى يتنظران المصعد العجرز ليحملهما إلى الطابق الأرضي وهي تعلق على بطئه ساخرة مقترحة أن تعضر معها في المرة القادمة فراشا حتى تلخذ كفايتها من النوم في انتظاره قاصبح بهوا قاخرا مفروشا بالتوكيت الأحمر ومرصعا بالثريات في سقفه وبلي جوانبه ، والإضاحة الكثينة المتدة على مسافات متقاربة تشع حرارة غير عادية يزينها شدة المكان الذي كان الإنسان يحس منذ المحلة الأولى فيه بنسمات النيل المتقد في في بنسمات النيل المتقد في في في بنسمات النيل المتقد في في المناخ في داخله فتمتم لنفسة :

بالقطع هناك خطأ .

واكن شابا لا يقل أناقة عن الذي قابله في المسعد اقترب منه وسأله يوجه جامد:

AL BUILD OF STREET

عد أي ظلمة ١٠٠

فرد الدكتور شواني وهو غارق في عرقه وحيرته:

- المطعم ؟ .

أشار الشاب بيده إلى نهاية المر قائلا باقتضاب:

ر مناكي.

مفنى شوقى بساقين كليلتين إلى حيث اثنار ، وقعنه - لقرط حيرت - غير قادر على استيعاب ما حوله ، حتى انه لم يفطن إلى صورته المتعاقبة المتوالية في المرايا المتعافرية فققد بذلك إحكى منع الابتكارات الجديدة التي أضافها المطعم ، إذ تقدم المرايا الافتكال اللتي أمامها في صورة شائهة تبعد في تنوس من ينظر إليها الصحك وتثير السفرية .

ولم يكن التغير الذي أصباب المنخل سوى مؤشر صنفير إلى انقلاب شامل تم في الداخل ، ظم يك شوقى يعبر الباب الزجاجي المزدوج الذي حل محل الباب الخشبي العتيق المطى بزخارف من النماس الذي علاه الصدأ حتى أصابته قشعريرة هواء التكييف الشديد البرودة فتجمد العرق الذي سالت به المسام واستحال إلى سطح بارد يشع للل ، لتسعت حدثتا عينيه حتى يرى بوضوح فقد كانت القاعة برغم الإضاءة الكثيفة ترحى بالعتمة إذ تمتصها الستائر السميكة المصنوعة من الجرسيه الرمادي للبقعة بنقوش متعددة الألوان فتجعلها أشبه بلوحة سريالية كبيرة تتخللها مجموعات متناثرة من اللوهات الانطباعية ، وبدت القاعة النسيحة شبه خالية من الرواد حتى ان محوله أثار لنتياه العاملين من فتيان وفتيات ، أخذ يتقصص ما حوله يتخير مكانا مناسبا قمانت منه التفاتة إلى مدخل الشرفة المطلة على النهر فمضى تجاهه متصنعا التؤدة رقد نيفت أعاقه بنرجة صنيرة ، « أخيراً ... ما مع ذا مكانك المفل ، برغمك ما زالت تمكمك الأللة ، ولكنه نوجي مفاجأة قاسية ، لقد كان الشرفة بدورها محاطة بسياج محكم من الألومنيوم والزجاج غير القابل الفتح ، وأسدلت عليها الستائر فأصبحت معزولة عن الخارج تماما ، تخير مكانا قصبيا إلى جوار السور المغلق وجلس مغيظا محبطا كأتما سقط من شاهق على غير ترقع في جب و المال يهدرون أغضل ما يملكون 1 وراء هذا السياع الموسد أجمل بقعة في الأرض ، الإطلالة الهامَّلة على نبض المياة وسرها : النيل ، التاريخ والأرض والنجرم ، الماء والهواء والليل ، أن فتع الطلق منه كما كنت تفعل على لطول جزء من مجرى النهر العظيم يراه إنسان في لعظة واحدة ، بدط من لنمتاجه المانية ليلد المنيل إلى انطلالته الفارعة مخلفا وراجه الزمالك ، كنت في هذا المرقع الفريد الذي يفيض جمالا وجلالا وربعة وسمرا في يؤرة المياة ، تستمتع بالاقتراب حتى الالتمام وبالبعد حتى العزلة ، تقرأ أنفاس الشطأن اللاهنة وتستوهب علم الأمواج الصامتة وتحس بمرح الزوارق المنطلقة وتشعر بهسهسة المبين وتسمع

### وتستمتع بلغو الصحاب ء .

- العشاءيا قندم ؟ .

أخرجه من تهويماته المسود الأنثرى الرقيق فنظر إلى مساحبته نظرة عجلى أتبعها بأخرى متفحصة ، كانت المضيفة الصبوح المشوقة القد ترتدى بسمة عمل جامدة بغير روح ، وقد أسدات خصلة كبيرة من شعرها على جبينها وجيدها العارى فامتدت حتى احتود أطرافه ثنايا الصدر المشدود . رد بتلقائية :

- ما زال الوقت مبكرا .

قالت الفتاة وكلتها تعتثر:

- أمرك يا فنيم .

وهمت أن تمضى لكنه استوقفها بإشارة من يده قبل أن يقول:

- أظن أنه يبكن أن أشرب شيئاً.

اكتفت الفتاة بالانتظار فأضاف:

- براندی او سمحت .

هزت رأسها وهي تتمتم:

- تحت أمرك.

واستدارت لتعود إلى القاعة ، فلخذ تلقائيا يرقبها وهي تمضى ، هل هي في حاجة إلى مشيتها الموقعة وليس ثمة رواد ، أم ذلك ما فرضته الجوب القصيرة الضيقة برغم ما حاوات أن تقدمه الفتحة الخلفية الطويلة من اتساع ؟ .

انزلق بصره جانبا فوقع على البقع اللونية في المساحات الداكنة ، هل كانت تتحرك ؟ أغمض عينه ولكنه رأى حركتها ، أتمتع العين من الذاكرة أم تمنحها ؟ ظل مغمض العينين يرقب ما يجرى ولكنه اضطر أن يفتحهما على صوت مضيفة أخرى حملت

إليه الشراب وقدمته إليه وهي تحييه بحرارة ، فاكتشف أنها كانت إحدى تلميذاته قبل تخرجها من بضعة أعوام ، وعلم منها أن لها زملاء في المطعم وزميلات ، وأنها عينت فيه بغضل خطييها الذي يشغل وطيفة مسئول الأمن فيه بعد أن أنهى خدمته العسكرية في مسيناء .

هل خففت عنه حين نكرت له أنها برغم ما تكسبه ليست مستريحة ولكنها مضطرة إلى الاستمرار حتى تعجل بزواجها ؟ وهل سمعها وهو يرشف كئسه بأناة حين أشارت برأسها إشارة خفية إلى بعض الرجال الأشداء الموزعين في جوانب المطعم هامسة :

- إنهم من رجال أمن السفارة يساعدون في حماية سياحهم الذين يأتون ليأكلوا ويمرحوا .

من جديد انغمس فى التحديق فى البقع المابنة ، ومن جديد تحركت المشاهد متعاقبة متعاخلة متقاطعة ، فيها لمسات دالى وضربات بيكاس : مشية الغراب ورقصة القندس ، مصارعة الثيران وحمام دنشواى ، بحيرة البجع وزحف الأنعى ، خطرة البطريق وموكب الامبراطورة ، تحية القوهرر وصليب سبارتاكرس ، صندوق سالازار والمطاروس المشوى على المائدة الملكية ، كنيسة القيامة وقصر اليمامة ، ابتسامة الحيزبون وعيون أطفال بحر البقر ، حذاء الچنرال وجماجم شهداء بحر التيه ، السيف المرشع بالنجوم المغروس حتى مقبضه فى القلب والبقرة الضاحكة تخور ، هل كان ما يراه هنيان سكير لعبت برأسه خمر رديئة أم نفثات محموم أغرقه العرق ، تتميز صورة من بين سائر الصور فينصرف إليها يناجيها مستغرقا فيها فلا يحس بإيقاعات الموسيقى الصاخبة التى راحت تقنفها السماعات المنتشرة فى كل مكان :

- تلك الصورة .... إنا قارئوها :
الابتسامة البلهاء ... والضرع الهزيل
والجسم المضمخ بالمرق

- والمين جامدة المدق .
- تلك المبورة .... إنا ذاكروها مين كانت في القطيع .
- تأكل العشب اليابس ... وتطيع ويمتطى الظهر الالول
  - أي ثور أو حمار .
- خطاط المسلم على .... أنا عارفها . تعلم المليا الملية
- يغرار يمنع ( القعدة ) بهجة . إذ اصطفاما ذلك الفهد الأفول . وارتضاما أن تكون ... مسخا يمنعه الابتسام في وقت الكابة
  - تلك الصورة .... إنا فامعرها حين صاحت بالبقر . تملأ المقل يعودا صالحات بعشب لا ينفصه الشظف
- بالمالم لا تنمرها الهواجس ورأس لا تمزقه النمنال اليابسات
  - في الضاوع وفي المناجر .
  - تلك المدورة .... إنا سامعوها

مار خوارها الماثور خطبة
لا تخلو من خوار .
تمنع ربعدا إثر ربعد ثم ربعدا من جديد
والربعد مصموب بقيد من حديد
لكل قرد في القطيع
والقيد يقتك بالمعدور وبالشفاه
والسوط ينشر في الظهور وفي الجباه
لومات يجللها العذاب
بالدماء وبالمفن .

- تلك المدورة .... إنا شارحوها :
  البسمة لم تعد بلهاء والضرع جف
  من ذلك المهد القديم .
  والجسم صار مضمفا
  باقضر أنواع العطور .
  وأخفى الذيل الطويل
  بثوب من قراء .
  وتلالات من جديد
- تلك الصورة-.... إنا ناظرهما . لم يعد في قوس الصبر منزع من يا ترى ينزع منها المغالب

والنياب .

من يشمل الآن المريق

كى بيسدها التراب .

- أملايا بكتور.

كيف سمع المعوت في خضم هذا الضجيج ؟ رفع عينيه فوقعتا في محيط دام تعريد فيه العواصف: ألما ، ندما ، لوما ، غضبا ، استنكارا ، تساؤلا ، هل أراد شوقي أن يوقف سيل العواصف المتواترة حين قال بسعادة غريق ألقى إليه طوق نجاة :

- أهلايا أحمد .

وأشار إليه أن يجلس ، لكنه ظل واقفا ، فأضاف شوقى برقة من يغرى صاحبه برحلة مشتركة:

ماذا تحب أن تشرب؟ .

رد أحمد وهو ما زال واقفا وعيناه تحيطان بالمكان في ومضة:

- منيت نفسي بجلسة على ضفاف النيل الخالد .

هل كان شوقى يسترضيه أم يعتثر لما قال بأسى:

- لم يعد المكان كما كان .

رهل كان أحمد يعلنه يقبول اعتداره لما أضاف:

- نغيره إنن إلى مكان آخر.

سبقه ، فنهض ليتبعه ، ومضيا تصحبهما نظرات من بعيد .

 . .

التفت الدكتور شوقى إلى أحمد وهما في طريقهما إلى السيارة بعد أن اجتازا موقع الحراسة تحت الكويري وقال:

- لقد اخترت مرة ومن العدل أن تختار أنت هذه المرة .

رد أحمد بهدوء من يرسل إشارة مهمة :

- المسألة تتوقف على الوقت المطلوب.

وصمت برهة ، هل كان ينتظر ردا على إشارته فلما لم يتلق شيئاً أضاف كأنما يفسر :

- والوقت مرتبط بالمضوعات .

هل كان شوقى في حاجة إلى تفسير آخر أم أثر أن يبقيه في حيرته حين قال:

- لا قيود عندي ، الوقت مفتوح والموضوعات أيضا .

قال أحمد بهدىء الواثق:

- إذن إلى الأزهر.

قال شوقى مترددا:

- أظن أنه لا يمكن أن نجد مكانا هناك في مثل هذا الوقت .

  هل أراد أحمد أن يغريه أم أن يداعبه حين قال مبتسما :
  - بعض النان اثم .

وهل كانت العبارة سببا في حسم شوقي لما قال بغير تردد:

- ويعض الظن ليس بإثم ، دعنا من الأزهر .

صمت أحمد لحظات ، فليتجاوز رفضه وايقترح بديلا :

- ما رأيك في الجبل الأغضر ، هناك كافتيريا ممتازة نستطيع أن نستمتع فيها بالقهرة ونحن تتحدث بهدره .

قال شوقى وهو يفتح باب السيارة.

- ما رأيك أنت في رستوران النجم الأحمر ، يقدم وجبات شهية ملائمة ، والأهم أنك تشرف منه على القاهرة فتجد الدنيا كلها أمامك ، ترى ماضيها وحاضرها ، وتستطيع أن تتخيل مستقبلها ، إنه موقع يلهمك الكثير .

هل أراد أحمد أن يعلن رفضه أم أن يداعبه لما قال وقد افتر تغره عن ابتسامة عذبة :

إلهام الأماكن متناقض ، فهو يمنحك فكرة في لعظة وتقيضها في لعظة أخرى ،
 إنه إلهام مشوش .

وهل کان شوقی برد علی مداعبته حین عقب:

- التشويش رهن بطريقة التفكير ، إذا استخدمت الأسلوب الصحيح لابد أن تصل إلى نتائج صحيحة .

تمتم أحمد في نفسه : « بدأنا ، إنه يستخدم كلمات محكمة لينتهي إلى نتائج باطلة » ، وقال وهو يلخذ مكانه في السيارة :

- الصحة أمر نسبي .
- قال شوقي وهو يدير المحرك .
- بما أنك غير مقتنع سنتجول بالسيارة إلى أن نستقر على رأى .

هل أراد أحمد أن يسخر حين علب:

- هذا هو العدل حقا.

وهل أراد شوقى من جانبه أن يرد على سخريته لما قال:

- أنت إنن ممن يرن أن العدل أمر نسبي أيضاً .

جلسا كتفا لكتف وقد طغى ضجيجهما الداخلى على صوت المحرك العالى ، يرقب أحمد إشارة بدء تحدد سببا أو تبين غاية ، ويوازن شوقى بين مدخلين هو على ثقة من أن أحدهما لابد أن يسلم إلى الآخر ، لكن من أيهما ينطلق : الخاص أو العام ، إن البداية يمكن أن تحدد لون الحوار بما تعنيه من الأهمية ، طال الصمت وتسارعت مؤشرات قلق أحمد ، الكحة المصطنعة ، اللفتات المتوالية ، المنديل الذي لا يكف عن التجول بين الوجه والجبهة ، حتى تلكد شوقى أنه لا مفر من أن يبدأ على الفور ، هل قصد بكلماته أن يؤكد أولا الأرض المشتركة بينهما لما قطع الصمت قائلا :

- أنا من عشاق النيل.

فرد أحمد بتلقائية :

- وأنا أيضاً.

استمر شوقى وكأنه لم يسمعه:

- إنه عندى أجمل أنهار الدنيا .

عتب أحمد:

- وكذلك عندى .

تابع شوقی :

- إننا نسيئ إليه كثيرا بإهمالنا له وتركه على هذا النص البدائي ، لابد من تطويره بشكل علمي .

مانتان العام ا العام ال

Jan my

قال أحمد ساخراً:

- النين بينون على ضفافه الشاليهات والملاهى يقواون إنهم يطورون .

قاطعه شوقي بغضب:

- هؤلاء مجرمون ، نحن نتكلم عن تطوير علمي .

تابع أحمد سخريته:

- هكذا أيضا يدُعون .
- وهل كل ادعاء مقبول ٢٠٠٠

تجاهل أحمد نغمة السخرية الواضحة وعقب بجد:

- السؤال في حاجة إلى تحديد ، مقبول عند من ؟ .
  - عند الجماهير ، صاحبة المسلحة الحقيقية .
- ومن الذي يحدد مصلحة الجماهير ؟ أليس من المكن أن تكون غائبة الوعي .
  - تنويرهم مهمة المثقفين الحقيقيين .
- أنت تعرف أن المثقفوين أيضا قد يغيب وعيهم ، فما الأساس الذي يحتكمون إليه عند الضرورة .
  - لا شئ غير العلم ، إنه قانون الرجود .
  - العلم اكتشاف لا خلق ، إدراك لا إيجاد .
- العلم وعى باسرار الوجود في الطبيعة والمجتمع والإنسان ، وبلورة لها في قوانين .

- النسبية قانون من قوانين العلم ، والنتائج محكومة بإمكانيات العصر والمجتمع والإنسان.
  - كأتك ترفض العلم.
  - بل أعرف دوره ، لكن لا أتجاوزه إلى مالا يستطيع .
    - وما الذي لا يستطيعه العلم ؟ .
    - الظق، خلق الظاهرات والكائنات.
      - كأنك تتكر الابتكار.
- الابتكار خطرة بعد اكتشاف القرانين ، إنه ترطيف لها ، وأنا أتحدث عن مرحلة سابقة ومستمرة معا ، عمن أرجد هذه القرانين .
  - تتحدث إنن عن الأسباب ، أما أنا فأتحدث عن الغايات .
    - لا تكون الغاية بمعزل عن أسبابها .
- للوضوعية لو سمحت ، قيد الأسباب بالموضوعية ، أما الأسباب الأخرى قمجرد إطار تاريخي .
- قد لا يمكن الفصل علميا بين الذاتي والموضوعي ، وإلا فلماذا يتوصل عالم إلى مالا يتوصل إليه أخر إذا لم تكن هناك عوامل ذاتية .
  - التفت إليه شوقى وقال باستفزاز:
  - مل أنت في حاجة إلى أن أشرح لك الفرق بينهما .
    - ابتسم أحمد وكأنه سمع طرفة وهو يعقب:
    - إنك أنكى من أن تجعل التفرقة بينهما مطلقة .
      - تسائل شوقى وهو يحاول أن يسترد هدوء:

- لا يكون؟.

واصل أحمد ابتسامته وهويقول:

- يسعدنى أن تقرر ذلك ، لأن الإطلاق سلسلة فابدأ من أي حلقة منها شئت .
هل أدرك شوقى المزاق الذي أوشك أن يقوده إليه أحمد فقال وهو يبتسم:

-d' 1

they were a thinker

In any winder

- لا تترقع أن أسلم بمقولاتك أبدا . فانفجر أحمد ضاحكا وهو يقول بسعادة :

- رَأْتُع ، هَا أَنْتَ ذَا قَد بِدأَت الْفَطْنَةِ الأَوْلَى .

استمر الموار بينهما يتراوح بين الجد والسخرية ، ويبعث فيهما الزغا والغضب ، يتناول كل ما فكرا فيه من قبل وما خطر ببالهما أثناء الجوار عبا أوحته اللحظة أو اللفظة : الحياة والموت ، الحاضر والمستقبل ، السلطة والشعب ، الثقافة والمؤن ، الزجل والمرأة ، الجامعة والمجتمع ، وفي غمرة الحديث تخلى كل منهما عن تحفظه وحذره وحساسيته في التعبير ، واستعملا ما كان يخطر لهما من عبارات حتى ما اتسم منها بالحدة ، ولم يبال كلاهما أن يغمز الآخر تصريحا حينا وتلميحا حينا أخر ، لقد كان الغمز – عجبا – نوعا من المزاح الثقيل الذي أدركا ضرورته لاستمراز الحوار حين يكل الذهن ويصيبه الإجهاد .

فجأة التفت الدكتون شوقي إلى أجمد وقال: عند المناسبة المنا

- نحن الآن على مقربة من المعادى ، ما رأيك في أن ناخذ وجبة جاهزة من ويمبى ؟ .

  هل كان أحمد عازفا عن الطعام بالفعل أم أدركه الخجل لما قال:
  - لا داعي لذلك .

فرد شوقی بسخریة :

- طبعا ، فهو من عمل الكفرة .

علت وجه أحمد ابتسامة صغيرة وهو يقول:

- نحن لا نحره طعام الكفار.

ومست لحظة قبل أن يضيف مشاكسا:

- غيرنا هو الذي يحرُّم التطلع إلى الرئسماليين.

وما أن وصل شوقى إلى الإشارة حتى مال عن الكورنيش ليخترق الشوارع الدلخلية مترجها إلى للطعم ، لكنه حين لقترب من الشارع الذى يقع فيه لم يستطع دخوله ، فقد كان السير فيه متعذرا إلا لمن يسير على قدميه ، إذ سدت السيارات الواقفة جانبى الشارع ، وتكفل موقع حراسة بإعاقة السير في نهر الطريق . تمتم شرقى مغيظا وهويها عمل سيره ليعود من حيث أتى :

- نسيه .

تسال لصد بدهشة :

- يحرسون للطعم؟!.

فرد شوقی بلسی :

- يحرسون للطعم أن يحرسون سكن الديبلوماسيين القريب ، النتيجة واحدة .

وأخذ يزفر غيظا ، هل كان ما أجهده الزحام واضطراب حركة السير أم أرهقته خيبة أمل غير متوقعة ، بلغ ضبيقه حدا أخذ يلعن فيه المارة والطرق والحيّ ، حتى أحس أحمد تجاهه بإشفاق وود أن لو يستطيع التخفيف عنه ، فلم يجد غير أن يشاكسه .

قال أحمد معرضا بأسلوب قيادته وهو يتظاهر بالبهجة:

- من الأمثال الشعبية: الجرع كافر ، وهذا واضح .

مل غاظت العبارة شرقى وأفزعته دلالتها المركبة حتى يقول بصرامة:

- أنتم لا تحسنون غير إصدار الأحكام مستندين إلى الأرهام ، ماذا تعرف أنت عن الجوع .

قاطعه أحمد بسخرية :

- منكم نستفيد ،

فعقب شوقی باستفزاز ؛

- ان تستطيع الاستفادة .

تمتم أحمد في نفسه : « لم يعد الرجل قادرا طي التحكم في عباراته ، لقد اختل توازنه ، عليك بالعثر مجددا » ، وقال محاولا التظاهر بالهدوء:

- سأحاول.

هل أدرك شوقى إساحه فأراد أن يخفف من تأثيرها حين قال:

- غضبت ؟ .

مسمت أحمد فتأبع كأنما يفسر:

- تغيظني دائما المقولات الشائعة ، إنها تعنى فكريا ونفسيا ثبات الواقع ، والتغير لا الثبات هو الحقيقة الوحيدة التي يمكن قبولها .

هزت العبارة أحمد فقال متحفزا لجولة جديدة من المناقشة:

- لاحظ أنك بدأت الأن بإطلاق الأحكام .

هل أراد شوقى أن يداعبه أم أن يشاكسه أم أن يهدئ من سرعة الدخول في المناقشة الجديدة فقال:

وما المانع ؟ بيننا خلافات كثيرة لكنها لا تمنع من وجود بعض نقاط التشابه ، هذا
 أمر طبعى جدا فلا تعول عليه كثيرا .

وتابع - حتى لا يعطيه فرصة للرد:

- أظن أنه لا مفر من أن تنهب إلى كوفي شوب سميراميس لنشرب شيئاً.

واستمر في طريقه . وهل كان في مقدوره أن يعدل عما اعتزمه وقد تملكه مع الجوم الظمأ .

\* \* \*

## د الجر خانق ۽ .

قالها أحمد في نفسه وهو يتبع الدكتور شوقي إلى داخل المقهى في الدور الثاني من الفندق المتعدد النجوم ، كان صخب الأضواء وكثافة الرواد وصدى الإيقاعات المزعجة المنطلقة من قاعة الأفراح الملاصقة تتآزر على أن تشعره بالغربة حتى أوشكت قدمه أن تتعش ، لكنه تماسك ليتبع صاحبه وهو يخترق بثبات طريقه ، لقد بدا له خبيرا بالمكان فلم يفطن في غمرة إحساسه بالانقباض إلى أنه يسير على غير هدى وأنه في الحقيقة يبحث عن مائدة خالية ، وهكذا بعد جولة شبه كاملة في المقهى عادا ثانية إلى موقع قريب مما بدآ وجلسا إلى مائدة مجاورة للمدخل . وفي اللحظة التي كانت عينا أحمد تتقحصان المكان كانت عينا شوقي تحاولان البحث عن إحدى المضيفات المنتشرات في القاعة بزيهن الجديد ، الذي صممه خصيصا لهن بيير كاردان ، والذي يحمل اسم د المحة ع بدلا من زيهن السابق الذي كان من تصميم إيف سان لوران وكان يحمل اسم د همسة علية » .

قال شرقي قبل أن تحضر المنيفة:

- ماذا تشرب؟.

رد أحمد بتحفظ من يخشى العواقب:

- لا أعرف ماذا يمكن أن يُشرب هنا .

قال شوقى ضاحكا:

- كل شئ ، ابتداء من الكابرتشينوا حتى . وضعك دون أن يكمل عبارته ثم أضاف :

- عليك فقط أن تختار.

قال أحمد مستسلما:

- كابوتشينو إنن.

من مكانهما في المدخل كانا يرسلان تلقائيا نظرات متقطعة إلى ما يدور في المر المرسل إلى قاعة الأفراح المجاورة متبادلين النظرات في تعليق صامت على ما يريان ، لكن شوقي لم يتمالك نفسه حين رأى العروس ترتدى ثياب جارية وتحف بها الراقصات تتقدم حاملة الأبريق والكئوس لتمثل دورها ضمن طقوس الزواج التي ابتكرها الفندق ، وكان عليها طبقا لهذه الطقوس أن تتجه إلى حيث تجلس تحت قدمي عريسها لتقدم إليه الكأس فيشريه مستمتعا بدور السلطان الذي يمثله الحظات ، فقال بضيق حقيقي :

- هل هذا ما ترييونه ؟ .

رد أحمد وقد اربد وجهه وكأتما فاجأه السؤال:

- بعد كل ما دار بيننا تسالني ، وهل يريد عاقل أن تكون أم أبنائه جارية ؟! عقب شوقي وقد تسلل إليه شي من الرضا:
- كلام جيد ، لكن الأهم أن يكون الاعتبار الإنساني وحده هو أساس العلاقة بين الرجل والمرأة ، وايس مجرد الأمومة .

قال أحمد وقد استرد هدوء:

- الاعتبارات الإنسانية عندنا هي الأرضية التي نقف عليها ، الأساس الذي يحكم علاقاتنا مع البشر جميعاً في داخل مجتمعنا وخارجه معا ، ربما لم تعرف أنه من كلام النبي عبارة نقول : « كلكم لأدم وأدم من تراب » .

هل أراد شرقي أن يثيره ثانيه حين قال بهدره:

- إذا كان ما تقله مسحيحا فلماذا إذن كانت معاناة الأقليات.

وعلى عكس ما توقع شوقى لم يغضب أحمد ، بل شرع يتكلم بأناة وكأنما كان السؤال في ذهنه طول الوقت :

- أولا أرجو أن تلاحظ أن هذه المعاناة لم تكن إلا في بعض المراحل التاريخية ، وهي مراحل ابتعدت فيها أنظمة الحكم عن الأسس الشرعية التي تحكم العلاقات الاجتماعية ، فكما عانت الأقليات فيها عانت الأغلبية أيضا .
  - وثانياً ؟ .
- وثانياً أن فكرة الأقليات في أساسها فكرة معادية النسيج الإنساني لأنها تضع اعتبارات غير إنسانية في التعامل مع الناس ، اعتبارات مثل الإقليم أو العنصر أو اللون الغ ، الناس في مجتمعنا طبقا لما تقرره القواعد الدينية نسيج واحد ، شركاء في الواجبات والحقرق ، وهناك قاعدة واضحة عندنا تقول : لهم مالنا وعليهم حا علينا .

قاطعه شوقى بإشارة من يده قبل أن يقول غاضبا:

إنك تبالغ مستغلا ما تتصوره جهلى بالتفاصيل الدقيقة فى التاريخ الإسلامى ، وعلى أى حال فإن الحكم فى مثل هذه القضايا ليس النظريات ولا المبادئ ، وإنما التطبيق العملى .

عقب أحمد بأناة كأنه يسترضيه:

معنى هذا أننى أخدعك ، واست من الغباء بحيث أفعل ، إنك مفكر حقيقى وقدرتك على اكتشاف المقائق لا شك فيها ، ومعنى خداعى لك أننى أعرض بنائي كلها للانهيار في لحظة اكتشاف الحقيقة وهي أتية لا ريب فيها ، فجميع مصادرنا علنية ومنتشرة في كل مكان ، وفي استطاعه أي إنسان أن يقرأها .

عقب شوقي وقد مسة شئ من الهدوء :

أظن أنه يحسن فعلا أن أعيد قرامة التاريخ .

ابتسم أحمد وهزته فرحة حقيقية بينما واصل شوقى:

من الواجب علميا أن ندرس موضوعاتنا الشائكة دون حساسية ، وأظن أنه ينبغى أن أبدأ بدراسة المؤثرات الطبقية التي حكمت سياسة الدول الإسلامية في علاقتها بالأقليات الدينية والعرقية .

# تمتم أحمد بهدره:

ان أقول إننى واثق من النتيجة بالرغم من أن هذه هى قناعتى ، فنحن فى حاجة بالفعل إلى بحوث علمية حقيقية لا مرجّهة ، لكنى أتسامل : لماذا الأقليات وحدها ، ألا يمكن أن تتناول تلك المؤثرات البناء الإجتماعي كله .

لكن شوقى لم يعقب وظل صامتا ، هل أجهده الحوار فلخذ يسلى نفسه بمتابعة ما يدور في المقهى ؟ ، وهل أغرى صمته أحمد أن يعيد مرة أخرى استكشاف ما حوله ؟ أتاح لهما صمتهما معا أن يسمعا عبارات متقطعة ترتفع أحيانا ، وأن يرقبا الفتيات في زيهن المثير وإيقاعاتهن الجسدية والصوتية ردا على مشاكسات خفيفة من بعض الرواد حينا ومتجاوزة اللياقة من بعضهم حينا ، لكنهن كن من اللياقة واللباقة بحيث لم يثرن مشكلات مع أحد ، كان واضحا أنهن خبيرات تماما بطبيعة العمل ومدركات للأسلوب الأمثل في التعامل .

علق شوقى بإعجاب على حركة انسحاب بارعة مغلقة ببسمة واسعة لمضيفة هم أحد الرواد أن يعترضها بقدمه:

فتاة رائعة ، قدرتها على التحكم في رد فعلها غير عادية .

تجهم أحمد وكأنما لم ير ولم يسمع فأثار موقفه شوقى فقال مهاجما:

طبعاً لوتوليت السلطة يوما لوضعت هؤلاء الفتيات خلف القضبان.

رد أحمد بثقة مستفرة :

- حين نتولى السلطة وسنتولاها قطعا ، سنوجد لهن مجالات عمل حقيقية ، فلا تضطر إحداهن إلى أن تعرض لحمها لتعيش .

قاطعه شوقى بغيظ:

- أنت إما حالم أو واهم.

رد بهدوء:

لست بواهم ، ريما أكون حالما ، لكن ، أليس الحلم هو نقطة البدء لإعادة تشكيل
 الواقع .

تسامل شوقی ساخرا:

- أى واقع يا بنى ، إنك تجهل الواقع تماما ، أخبرنى عن مكان واحد حدث أو يحدث فيه ما تتخيله عن الدولة الدينية .

هل كان أحمد يجيبه فعلا حين قال:

مل قرأت التاريخ ؟ .

فقاطعه شوقي محتدا:

لا تحدثني عن التاريخ فتفسيرنا له مختلف ، إنك لا ترى فيه إلا جانبا واحدا ،

حدثنى عن الواقع الحى ، عن الأنظمة التي ترفع شعارات الدولة الدينية هناك ، عبر البحر ، قل لي في أي بلد منها تتحقق أحلامك ؟ .

هل كان أحمد يجيب أم يحاول أن يراوغ حين قال:

ليس العيب في الشعار إذا لم يلتزم به من يرفعه .

تابع شوقى وكأنه لم يسمع تعقيبه:

- الشعارات في تلك الدول تعبر عن أنماط فاسدة من السلوك المتخلف ، إذا احتجت إلى أمثلة أذكر لك منها ما يملأ مجلدات .

رد أحمد يحسم مضطر:

- لست في حاجة إلى أمنانك ولا مجلداتك ، إننى أعرف عنها أكثر مما يعرف كثيرون .

ومست لعظة قبل أن يتابع:

- بوضوح شديد أقول الك إن ما يحدث هناك ليس ترجمة صحيحة الشعارات المرفوعة ، واستخدام الشعارات فيها مجرد وسيلة لغداع المؤمنين البسطاء الظامئين إلى العدل والحرية .

قاطعه شوقی مستنکرا:

لا داعى التضليل ، إن علماء الدين لا يكفون ليل نهار عن تقرير أن ما يحدث هنالك
 هو التطبيق الصحيح الدين .

رد أحمد بصوت امتزج نيه الحزن والحزم.

- من فضلك أنا لا ألجا إلى التضليل، أنت الذي لا يستطيع التفرقة بين الدين في مفهومه الحق واستخدامه غطاء اسلطة باغية فاجرة .

من جديد قاطعه شرقي :

- علماؤكم يقررون عكس ما تقول .
- بادره أحمد وهو يضغط على الكلمات:
- إنهم ليسوا إلا عملاء ، مجرد جماعات من المنتفعين النين يؤثرون العاجلة . تسامل شوقي ساخرا :
  - من الذي يقدم التفسير الصحيح للدين إنن ؟ أنت ؟!.

#### فرد أحمد بهدوء:

- ليس أنا ولا غيرى ، من الثابت عندنا أن الدين فطرة الله التي فطر الناس عليها ، وهو لذلك يعبر عن التطلعات الفطرية للفرد والجماعة والمجتمع ، فكل ما خالف الفطرة ليس من الدين في شئ .

### وصمت برهة ثم أضاف:

- وفضلا عن ذلك فإن هناك تجربة رائعة وقعت قديما تؤكد إمكان تطبيق هذه التطلعات.

اكتفى شرقى بأن هز كتفيه وهو يقول بأسى حقيقى:

- خسارة أن تظل أسير الماضى .

قال أحمد بثقة وهو ينهض لمفادرة القاعة:

- بل أنا واحد من دعاة المستقبل.
  - فصاح به شوقی بسترقفه .
- انتظر ، انتظر ، سنمضى معا .

#### - الماكيت جامز؟.

لم تكن المرة الأولى التي يصل فيها صوت رئيس التحرير مستفسرا بعصبية عبر جهاز الاتصال الداخلي الخاص إلى مجموعة العمل المجتمعة في مكتب مدير التحرير، ولكن صوته كان في هذه المرة أعلى قليلا وكأته يؤنبهم على التأخير، تبادلوا نظرة سريعة مع مدير التحرير فتمتم كأتما يسترضيهم:

- إنه مترتر قليلا ، بحكم العادة .

وضغط زرار الرد في الجهاز الموضوع على مكتبه ليقول بهدوء حذر:

- انتهينا تقريبا ، دقائق .

ورفع إصبعه بأتاة ، ولما لم يسمع تعقيبا انضم من جديد إلى مجموعة العمل .

ولم يكن في إمكان الجهاز أن ينقل زفرة رئيس التحرير وهو يتلقى الرد إذ كان قد شرع من جديد يتحرك في المجرة حركة عشوائية لعله يخفف من توتره ، فهو يحس دائما في الليالي التي يعد فيها الصحيفة لنشر أنباء تتصل بالقيادة السياسية مباشرة بقدر غير عادى من القلق ، يزداد إذا كانت تلك الأنباء تتضمن كلمات قيلت في مناشئية

ما ، ويتصاعد إذا كانت الكلمات خطبة معدة ، لأن اختيار العناصر ذات الأهمية الخاصة التى يجب إبرازها يقتضى معرفة دقيقة لا تقبل الخطأ بالأهداف الحقيقية ، فربما تكرن الخطبة كلها مجرد إطار لفظى أو تاريخي يخفى الغرض الحقيقي الذي قد يساق في جملة لا تستغرق لحظة ، يمكن أن تتخطاها العين وتغفلها الأنن ، وعلى رئيس التحرير أن يوانن بخبرته ومعرفته ببواطن الأمور بين الإطار والهدف ، وهي مسئولية بالفة الصعوبة تزيدها مشقة وعسرا المنافسة الرهبية بين رؤساء تحرير الصحف القومية بعد أن أصبح معروفا لديهم – من معلومات متواترة أكنتها مؤشرات كثيرة – أن القيادة لا تطلع على الصحف إلا في مثل هذه المناسبات ، الأمر الذي جعل كل واحد منهم يحرص على أن يكون فيها أقرب من غيره إلى الصورة التي تريدها القيادة لنفسها ، وإلا دفع مضطرا شمنا قد يكلفه منصبه .

تمتم رئيس التحرير انفسه وهو يزفر من جديد وقد وأد فيه الانتظار إحساسا متفجرا بالغضب:

لعنة الله عليهم وعلى حرية المسحافة معا ، حين كنا نتلقى تعليمات مباشرة كان
 الوضع أفضل ، على الأقل لم تكن أعصابنا تحترق بهذه المسورة .

وحد من جديد يده ليتعجل المجتمعين .

لماذا يحس في هذه الليلة بالقلق يتصاعد إلى مدى غير مسبوق ؟ هل لذلك صلة بما عرفه من مصادر مختلفة من أن ماهر الجندى أحد المحرين البارزين في الصحيفة والمسئول عن القسم الثقافي فيها هو الذي كتب الخطاب الرسمي الذي ألقى في الاحتفال ، لقد كان انطباعه الأول حين عرف بذلك الإحساس بالراحة ، إذ توقع أن يتيح له ذلك معرفة أكبر بما بين السطور ، ولكنه بعد أن فكر بروية أصابه القلق ، لأن وجود شخص في داخل الصحيفة على اتصال شخصي بالقيادة مدعاة إلى الانزعاج ، فهو في أبسط الأحوال سيصبح مركز قوة حتى لو لم يرد هو نفسه ذلك ، وعلى رئيس التحرير مهما كانت الظروف أن يراعي في كل لحظة وتصرف وجوده إذا أراد أن يتجنب

التهديد من الداخل ، لقد فرض نفسه بصلته وعليه أن يتعامل مع هذه الحقيقة .

تمتم من جديد انفسه بضيق وهو يمد يده ايطلب سكرتيرته:

د أما كان يكفي ما نواجهه حتى نضطر إلى مجاملة انتهازي سيئ السلوك . .

- أفنيم ؟ .
- بلغى الأستاذ ماهر الجندي برغبتي في رؤيته .
  - أمرك يافندم .

ما الذي جال في خاطره حتى يستدرك بسرعة :

- لا داعي لأن تبلغيه أنت ، أعطني إياه على التليفون .

\* \* \*

هل كانت مفاجأة لماهر الجندي أن تستقبله فور دخوله مكتب رئيس التحرير كلماته المجاملة وهوينهض ليسلم عليه:

- العرس عرسك ، هل يعقل أن نوافق على الماكيت بدون أن يشاركنا العريس ؟! .

  تهض المجتمعون بدورهم ليسلموا عليه بحرارة ، وأفسحوا له مكانا بينهم ، وأكن

  رئيس التحرير أمسك بساعده ليجلسه إلى جواره وهو يقول:
  - كان الحفل رائعا ، كان عرسا حقيقياً الثقافة والفكر .
     قال مدير التحرير مؤكدا :
  - وكان الرئيس أيضاً متألقا جدا ، واضح أنه راض تماما عن المثقفين . أغرى العديث مكرتير التحرير فأراد أن يشارك فيه :

- حتى نقده لصعاليك الثقافة كان ممتعا ، لقد ضحكت من أعماقي عليهم وهو يشبههم بفئران السفينة .

كان مدير التحرير يوشك أن يستأنف حديثه حين قاطعهم رئيس التحرير ليوقف مداخلاتهم قائلا وهو يوجه حديثه إلى ماهر:

- لقد خصصنا الصفحة الأولى بالكامل لمانشتات الحفل ، ونحن ندرس الآن الماكيت لينزل إلى المطبعة .

وترقف لحظات ثم أضاف مبتسما:

طبعاً أنت رجل الثقافة الأول ، وإذلك فإن مشاركتك مهمة جدا .

أخذ ماهر يتأمل الماكيت بإعجاب ، لقد كان مبتكرا بالفعل ، خصصت أربعة أعدة في أيسر الصفحة لترضع فيها صورة الرئيس اختيرت بعناية من بين مئات الصور التي التقطت في العفل ، وخصصت الأعمدة اليمني لمجموعة المانشتات التي تتناول كلمة الرئيس ، وكانت تمزج بذكاء رائع بين الخبر والاقتباس والتقييم في أسلوب فريد يجمع بين الإعلام والإعلان . فالعنوان الأساسي من كلمتين فقط : (كلمات مضيئة) وتحته عنوان أساسي أخر من أربع كلمات : (العالم يصغي والتاريخ يسجل) ، تحته بدوره عنوان ثالث : (القائد العظيم يضع دستورا الثقافة الوطنية) وأخيرا بعض المقتبسات المباشرة مما ورد في الكلمة الرسمية : (نار على الرجعية دفاعا عن التقدم) و (حرب على الفرضوية حفاظاً على القيم) و (البرغوتي مثال المثقف الوطني الملتزم) .

كان ماهر يتأمل الماكيت وعيون رئيس التحرير ترقبه تنتظر رد فعله ، فلما قال :

- جميل ، جميل جدا .

تركت الكلمات منداها في نفس رئيس التحرير راحة ورضنا ، وإكن ماهر ما لبث أن أضاف متريدا:

ألا يمكن إحداث تعديل ؟ .

تبادل أعضاء لجنة العمل النظرات فيما بينهم ، لقد قدما أفضل ما عندهم لأنهم يعلمون أنه بعد ساعات محدودة سيحظى عملهم بشرف اطلاع القيادة السياسية عليه ، وها هوذا ماهر الجندى الذى لا يعرف إلا السهرات الماجنة يأتى ليقترح !! . ولكن رئيس التحرير تجاوز نظراتهم وقال مشجعاً :

- قل ما تحب ، لقد تعودنا أن ندرس كل المقترحات لننتهى إلى أفضل الآراء ؟ .

  هل كانت العبارة أدنى مما يريد رئيس التحرير إشعار ماهر به من تقدير حتى
  يضيف ببهجة:
  - لا شك أن المجال مجالك ، وإذلك سيكون لمترحاتك وزن خاص.

قال ماهر بثقة:

- أرى أولا حنف العبارة التي تتكلم عن البرغوتي .

هل أحس أنهم ينتظرون تفسيرا فأضاف:

- لا داعي لأن تكون ما نشيت ، ألا يكفي أنها واردة ضمن نص الخطاب .
  - عقب رئيس التحرير مؤبدا :
- أتعرف ؟ لقد كان إحساسى فعلا أن العبارة مقحمة . إنها تعبير عن التقدير الشخصى في الوقت الذي تركزت المانشتات حول الجانب الموضوعي .

أضاف ماهر:

- أقترح أيضاً كتابة عبارة في مانشيت ، عبارة مهمة جدا .
  - تسائل رئيس التحرير باهتمام:
    - أي عبارة ؟ .
- العبارة التي تقول: روسنا عالية لا تعرف الانمناء، وأفكارنا حرة لا تقبل القيود.

قال رئيس التحرير بصوت امتزج فيه الرضا والتعجب:

- إنها بالفعل عبارة مهمة ، كيف فاتنا أن نفطن إليها .
   والتقت إلى سكرتير التحرير ليقول أمرا :
  - **. نئذ** .

تسائل الرجل مرجها حديثه إلى رئيسه:

- هل نضعها مكان العبارة التي حذفناها .
   فبادر ماهر إلى الإجابة مخاطبا رئيس التحرير :
- أقترح أن ترضع تحت المعورة كأنها القاعدة التي ترتكز عليها.

\* \* \*

في الوقت الذي كان كبار المسئولين في الصحيفة مجتمعين كان محرر الحوادث غارقا فيما بين يديه من أوراق وهو يتفحص حصيلة اليوم من أخبار الحوداث التي قدمها المندوبون ، إذ ضمت خليطا كبيرا عليه أن يختار منه عددا قليلا لينشره في المساحة المحدودة المتبقية من الصفحة بعد أن طغت أخبار الاحتفال وصوره على مساحة الجريدة واحتلت أجزاء كبيرة من صفحاتها . أي الحوادث يختار ؟ أكثرها إثارة أو أكثرها أهمية ؟ ظل مترددا إلى أن حضر مسئول الصفحة من الاجتماع المسائي المحدود وسأله بلهفة :

- انتهیت ؟ .

فهز رأسه نفيا . هل أحس بأن رئيسه استاء فقال مفسرا كأنما يعتنر :

- الحوادث كثيرة ، وعدد كبير منها مهم .

قال رئيسه كأنما نفد صبره :

- قلت لك إنه ليس كل ما يصلح للنشر في الأيام العادية يصلح للنشر اليوم . الأخبار التي تنشر اليوم يجب أن تكون ذات طابع خاص .

أمسك المحرر بورقة صغيرة في يده وقال بتريد:

- أظن أن هذا الغبر يصلح .

تسائل رئيسه دون أن يمد يده إلى الورقة :

- ما موضوعه ؟ .

قشرع المرريقرأ:

- إصابة جامعيين في حادث تصادم ، أصيب أمس الدكتور شوقي فخرى الأستاذ بكلية الأداب إصابة خطيرة عندما اصطدمت سيارته التي كان يقودها بإحدى سيارات الأمن المركزي فوق كوبري الأزهر ، أصيب معه في الحادث مدرس مساعد بالكلية اسمه أحمد ....

فقاطعه رئيسه بغضب :

وما قيمة هذا الخبر ، ألأته أستاذك تتصور أن أخباره مهمة .

قال المحرر معتذراً:

- أسف نسيت تعديل الخبر ، فقد علمت من لحظات أن الحادث أسفر عن الوفاة ، سيكون العنوان : (مصرع) بدلا من (إصابة) .

من جديد قاطعه رئيسه:

- وحتى او مات ، ما قيمة هذا الخبر ، مجرد حادثة مرور عادية يقع مثلها يوميا مئات

هل كان المحرر يعترض أم يفسر حين قال:

- الدكتور شوقي واحد من أكبر المثقفين في الجامعة ، إنه زميل البرغوتي .

فرد رئيسه بضجر:

- شتان بينهما ، إنه ليس البرغوتي ، لو مات معه نصف أساتذة الجامعة ما أحس بهم أحد . عليك أن تتخلص من أوهامك الرومانسية . أنت الآن محرر في أكبر الصحف اليومية في الشرق الأوسط .

وسكت لحظة قبل أن يضيف:

- هات.

ومد يده فأخذ مجموعة القصاصات التي تتضمن الحوادث وراح يتأملها خبرا خبرا، إلى أن أختار أحدها فألقى به إليه قائلا:

- هذا خبر مناسب ، لكن عليك أن تعيد صياغته لتعطيه البعد المطلب .

أمسك المحرر بالقصاصة وراح يقرأ ، ثم نظر إلى رئيسه كأنما يتساط : بماذا يتميز هذا الخبر ؟ فقال رئيسه بثقة من يعطى تلميذا صغيرا في المرحلة الأولى درسا في كيفية القراءة الصحيحة :

- إيقاف مستول كبير في هيئة الأثار وإحالته للمحاكمة لاتهامه بملاحقه موظفة صغيرة بعد إعداد كمين له معناه بوضوح عدم حماية الفساد ، هذا هو الجانب الذي يجب إبرازه في الخبر ، لأنه التطبيق العملي لشعار العهد ،
  - أى شعار؟.
  - طهارة الحكم .

نىت

رقم الايداع بدار الكتب ٥٥٠٧ / ١٩٩٢ رقم دولى 2 - 3607 - 00 - 977

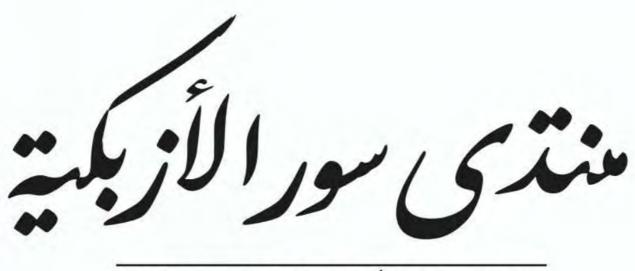

WWW.BOOKS4ALL.NET